

سلسلة ثقافية شهرية تصدر عن دار المعارف

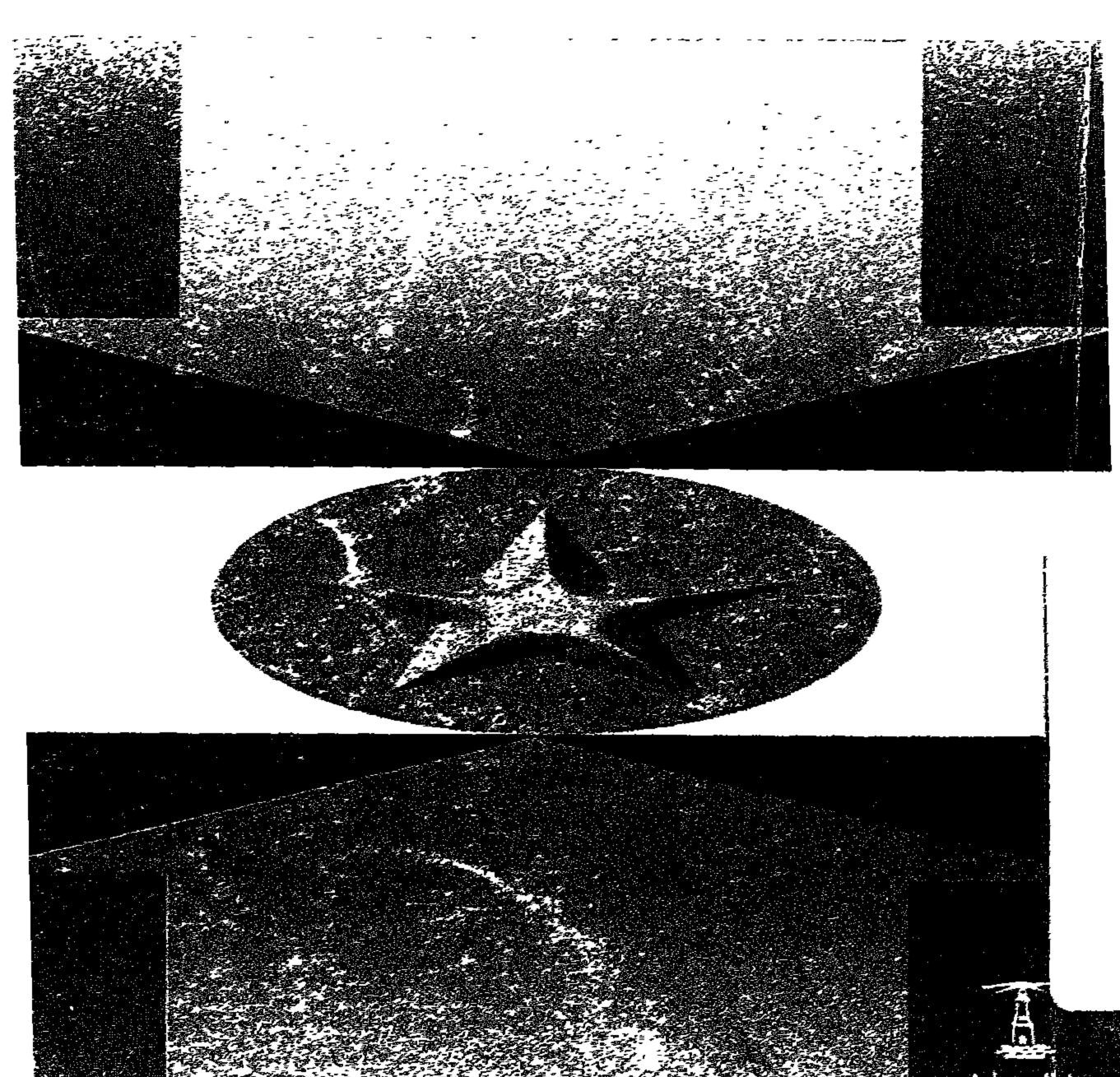

# المال المالية المارف المعارف المعارف المعارف

[137]

ربئيس التعسريين: ويجسب البسنا

تجميم الفلاف المحمد ليو ماالب

## دكتور عبد الله الأشحل

## السلمون والنظام العالي العالي الجديد



إن الذين عنوا بإنشاء هذه السلسلة ونشرها ، لم يفكروا إلا في شيء واحد ، هو نشر الثقافة من حيث هي ثقافة ، لا يريدون إلا أن يقرأ أبناء الشعوب العربية . وأن ينتفعوا ، وأن تدعوهم هذه القراءة إلى الاستزادة من الثقافة ، والطموح إلى حياة عقلية أرقى وأخصب من الحياة العقلية التي نحياها .

طه حسین

الناشر: دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج . م . ع .

## إهراء

﴿ واعتصموا بحنيا الله جَمِيعا ولا تفرّ فوا، وَادْكُرُوا نِعمه الله ولا تفرّ فوا، وَادْكُرُوا نِعمه الله علينكم، إذ كنتم أعنداء فالف بين فلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا ﴾

صدق اللَّهُ العظيم

#### متتكتت

يعاني العالم الإسلامي من مشكلات جمة ويسعى إلى تسوية هذه المشكلات بالطرق السلمية وتنقسم هذه المشكلات إلى ثلاثة أقسام: الأول يضم المشكلات التي تعانى منها الدول الإسلامية بداخلها وتثقل بذلك حركتها، والقسم الثاني يتضمن المشكلات التي تقع بين الدول الإسلامية بعضها البعض فتعكر صفو العلاقات الإسلامية وتتطلب تسوية هذه المشكلات بالطرق السلمية تفاديًا للصدام بين هذه الدول. وأما القسم الثالث فيشمل المشكلات التي تثور بين الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية بسبب القضايا غير الإسلامية أو الأقليات الإسلامية التي تعيش فيها. وقد كان ضروريًا أن نحدد مفهوم القضية الإسلامية المساصرة حتى يمكن انتقاء عدد منها وفق معيار معين لمعالجتها. ولما كمانت معالجة القضايا الإسلامية ومتابعتها تتم بشكل متناثر قد تفلت تفاصيلها من القاعدة العامة فقد رأينا تقديم هذه الباقة من القضايا الحيوية بأسلوب مبسط وبطريقة شاملة تعطى فكرة دقيقة وعامة عن المشكلة من وجهة النظر الإسلامية آملين أن يكون لهذا الجهد ما يساعد على توضيح القضايا الإسلامية المعاصرة للقارئ العام والمتخصص على السواء.

ولا شك أن الاختيار بين هذه القضايا أملته ضرورات عملية وهو المنهج الذى سار عليه كل الكتاب من الفقهاء والباحثين منذ أقدم العصور ومثال ذلك مسائل الإمام أحمد بن حنبل والقضايا الكبرى في الإسلام وهو عنوان

تكرر كثيرا لعدد من المؤلفين القدامي روعي فيه منهج الانتقاء سواء انصب البحث على قضايا تاريخية أو مسائل اعتقادية.

ونحن نطمع أن نثير بهذه الدراسة الموجزة اهتمام القارئ المسلم بقضايا أمته والتحديات التي تواجهها وهي تستشرف القرن الحادى والعشرين وبداية الألفية الثالثة.

د. عبد الله الأشعل
القاهرة في أول مارس ١٩٩٩

## الفصل الأول

#### تحولات النظام الدولى ومفهوم القضايا الإسلامية

تواتر الحديث عن «الهموم الإسلامية» مع تزايد الخلافة العباسية في مرحلتها الثانية وخاصة عندما بدأ عصر التراجع في القرن الخامس عشـر في أطراف الدولة الإسلامية خاصة الغربية في الأندلس وشبه جزيرة أيبرية. وكان المصطلح يعنى في البداية، في بدايات القرن الثالث عشر، الاحتلال الصليبي لبيت المقدس في إطار الحملة الصليبية المتدة منذ نهايات القرن العاشر والتي تراجعت بعد هزيمة الصليبيين في حطين والمنصورة ثم تأججت بحركة الاسترداد Reconquesta الصليبي في الأندلس التي أسلمت فكريًا وتاريخيًا لميلاد الاستعمار الغربي علىي قاطرة حركة الكشوف الجغرافية، وليس صدفة أن تنهار الحصون الإسلامية في الأندلس في السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر وأن يطارد ملوك قشتالة (١) والبرتغال فلول آخر الأمراء المسلمين عبر المتوسط إلى المغرب وأن يطلقوا على السلمين في المنطقة «المورز» Moores وهو نفس الاسم الأسباني الذي أطلقه الأسبان على مسلمي الفلبين، وهي صفة تحمل معنى الانكسار والهزيمة والتخلف والبربرية والبؤس، وهي حينذاك صفة مستهجنة كريهة تأنف الشعوب أن تلحق بهم.

<sup>(</sup>١) تشمل أسبانيا والبرتغال.

وعلى الجانب الآخر ولدت الدولة العثمانية معاصرة ليلاد الإمبراطورية الروسية الأرثوذوكية، فتمضى الإمبراطورية الإسلامية تتابع ما ارتضاه بعض المؤرخين حركة الفتوح الإسلامية جنوبًا وغربًا حتى أبواب فيينا، وتتوقف حركة الفتوح في منتصف القرن الخامس عشر، وهي نفس الفترة التي تجددت فيها الروح الصليبية في أوربا، وهدفها هذه المرة غزو العالم الإسلامي، ووقف زحف الدولة الإسلامية، ومهاجمة الدولة الإسلامية الشيعية الصفوية بل واستئناسها في إيران ثم تدبير الوقيعة والفتنة بين قطبي العالم الإسلامي طهران والآستانة آنذاك، والسعى إلى تدمير الدولة العثمانية في جهازها الحاكم في العاصمة، وتقطيع أوصالها في الأقاليم المفتوحة. ثم تستدير الإمبراطورية الروسية لابتلاع الشعوب الإسلامية في أسيا الوسطى في نوبة ثالثة والضغط على أعصاب الدولة العثمانية ومحاربتها ومناهضتها وتفتيت قواها حتى تنطلق الأساطيل الروسية عبر البوسغور والدردنيل إلى المتوسط

وقد لوحظ أيضًا التعاصر بين هجمات المغول من الشرق على مقر الخلافة في بغداد في الوقعت الذي هاجم فيه الصليبيون بشدة الشام ومصر، وأن يتحقق الانتصار الإسلامي المتقارب في حطين ضد الصليبيين وفي عين جالوت ضد المغول.

وهكذا تمثلت هموم العالم الإسلامي في هذا الوقت المبكر ليس فقط في الدسائس والمؤامرات بين عروش أوطانه، وإنما في تراجع اندفاعه ثم العمل على غزوه وطمس هويته وإرجاعه إلى عصور الظلام.

ولعل جمال الدين الأفغاني هو أبرز من قدم تنظيرًا بسيطًا للقضية الإسلامية التي تلخصت في تخلف الشعوب الإسلامية وتدهور وعيها وتفرقها وسطوة الاستعمار أو تآلبه بها وتكالبه عليها، فاقترح حلا لكل ذلك «الجامعة الإسلامية» التي يرتبط أعضاؤها بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وما أعقب ذلك من نداءات النهضة الإسلامية.

ولا شك أن وجود الدولة الإسلامية ونشأة التيارات الإسلامية في أرجائها قد أكسبت مفهوم القضية الإسلامية طابعًا خاصًا بحيث صار كل شر يلحق الدولة العلية نكبة إسلامية مثلما صار كذلك كل هزيمة غربية لجيوشها سواء في البلقان أو ضد الروس أو في طرابلس ١٩١١م.

ولم يكن التيار الوطنى العلمانى الذى يعتبر تركيا دولة استعمارية يشاطر التيار الإسلامى هذه الرؤية، مما أدى إلى نشأة مفهوم خاص للقضية الإسلامية، فضاق المفهوم وارتبط بالإسلام أكثر من ارتباطبه بعموم المسلمين. وكثيرًا ما أوقع هذا التناقض الحرج فى صفوف الحركة الوطنية المصرية التى ناصرت تركيا ضد بريطانيا ثم فجعت بإلغاء الخلافة وتبنسى العلمانية فانقلب أتاتورك البطل المسلم الذى رفعه أحمد شوقى إلى مرتبة خالد بن الوليد فى معارك الترك ضد القوات الأوربية فى الأناضول فى نهايات الحرب الأولى وما بعدها، بقوله «الله أكبر كم فى الفتح من عجب: يا خالد الترك جدد خالد العرب» تحول خالد الترك إلى زنديق مرتد تاجر بمشاعر المسلمين وابتز عواطفهم وأطاح بقبلتهم فاستحق اللعنة فى كل صلاة. وكان إلغاء الخلافة هو النكبة الإسلامية الكبرى حينذاك. ولعلنا نذكر أن احتلال مصر وتونس ثم ليبيا والمغرب قحد نظر إليها فى إطار العلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي منذ الحسروب الصليبية واعتبر موجة متجددة للهجمة الصليبية على الديار الإسلامية، مثلما اعتبرت الواجهات بين الفرنسيين والسوريين فى ميسلون ثم احتلال سوريا نكبة الواجهات بين الفرنسيين والسوريين فى ميسلون ثم احتلال سوريا نكبة

عربية وهَمًّا إسلاميًّا بل اتسمت حادثة دنشواى في مصر في بعض الأوساط بالثنائية: الإسلامية الصليبية.

ولا شك أن احتلال فلسطين عام ١٩٤٨ ثم الصراع العربى الإسرائيلى قد فسر أيضا تفسيرًا ديئيًّا، بحيث خلص التيار الإسلامى إلى أن قيام إسرائيل هو امتداد للحركة الاستعمارية الاستيطانية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا الصراع هو الفصل الجديد من الصراع القديم بين المسلمين واليهود منذ العصر النبوى، وأن موقف المسلمين من اليهود يجب أن يرتكز على سياسات الرسول ألم إزاء غدرهم، وموقف القرآن الكريم وفق تفسير معين - يقوم على أن الصراع حتمى وقدرى، ولكنه محسوم وفق الرواية القرآنية. وهكذا اعتبر الصراع العربى الإسرائيلي قضية إسلامية خاصة وأن قبلتها القدس الشريف التي جمعت ولخصت كل رموز الصراع بين المنطقة والطامعين فيها. ومن أجل الدفاع عن هذه القضية نشأت أصلاً منظمة المؤتمر الإسلامي، التي أكدت في ميثاقها تكريسها لهذه القضية إلى جانب بقية القضايا الإسلامية الأخرى، كما اعتبرت جدة مقر المنظمة المؤقت إلى أن يأذن الله بتحرير القدس الشريف لتصبح مقر المنظمة الإسلامية.

ولعلنا نذكر أيضا أن المؤتمر الإسلامى هو الثالث فى سلسلة ظاهرة المؤتمرات الإسلامية التى استنهضها قسرار أتساتورك بإلغاء الخلافية الإسلامية حيث انعقدت سلسلة المؤتمرات الإسلامية فى القاهرة ومكة المكرمة ثم مؤتمر القدس ١٩٣١ ليبحث المشكلة الفلسطينية فى مرحلة هامة فى المشروع الصهيونى باعتبارها مشكلة إسلامية، وانتخب الحاج أمين الحسينى مفتى فلسطين رئيسا للمؤتمر.

ولقد عالجت قضية الصراع العربى الإسرائيلى فى دراسة بعنوان أصول التنظيم الإسلامي الدولى صدرت بالقاهرة عام ١٩٨٨ على أنها قضية إسلامية عند نقطة معينة وهى تحولها من قضية عربية قبل ١٩٦٧ إلى قضية إسلامية باحتلال إسرائيل للقدس الشرقية، مع العلم أن القدس الغربية احتلتها إسرائيل عام ١٩٤٨ دون أن يتحدث عنها أحد، ربما لأن الأردن وإسرائيل قد اقتسما القدس حينذاك، بحيث أصبحت القدس الشرقية امتدادًا للضفة الغربية التى اتحدت مع الضفة الشرقية مكونة الملكة الأردنية الهاشمية، وربما لأن القدس الشرقية هى مهد المقدسات الملكة الأردنية الهاشمية، وربما لأن القدس الشرقية هى مهد المقدسات وهى لذلك أكسبت الصراع مسحته الدينية.

ومن المكن أن نتصور عدة معايير لتحديد ما هي القضية الإسلامية. المعيار الأول الذي يقوم على اتصال القضية بدولة إسلامية، وبذلك تصبح القضية الإسلامية هي تلك التي تكون دولة إسلامية أو أكثر طرفًا فيها، سواء كان الطرف الآخر مسلمًا أو غير مسلم. ومثالها الحرب العراقية الإيرانية والغزو العراقي للكويت، حيث الأطراف إسلامية، وتؤدى هذه الصراعات إلى ضعف مجمل مقدرات العالم الإسلامي بل وتحقيق استفادة غيره على حسابه فيما تحتاج شعوب إسلامية أخرى ما تهدره هذه الصراعات من أموال وما تفوته من فرص للتنمية والتقدم. بل إن معاناة الشعب العراقي بسبب سياسات قيادته أصبحت مأساة إسلامية وأفتى شيخ الأزهر بأن إعانة هذا الشعب تصح من زكاة المسلمين، وحيث استغلق حل هذه المأساة.

وبهذا المعيار أيضا يعتبر الصراع السياسي الإيراني الأمريكني قضية إسلامية، كما يعد رفض فرنسا الجلاء من جزيرة مايوت في جزر القمسر،

والأقليات الإسلامية في دول غير إسلامية كالفلبين والصين وروسيا وغيرها قضايا إسلامية.

فإذا اعتبرنا كل نزاع بين دول إسلامية قضية إسلامية، فذلك يستجيب لهاجس الخوف على تمزق العلاقات الإسلامية. ولكن الأخذ بهذا المعيار سوف يوسع قائمة القضايا الإسلامية، وإن ضيق مفهوم القضية الإسلامية. أما إذا صارت كل مشكلة بين أى دولة إسلامية أو بين أقلية إسلامية وحكومتها غير الإسلامية قضية إسلامية، فقد يحدث ذلك قطيعة متصلة بين عموم العالم الإسلامي والدولة الأجنبية طرف المشكلة مع الطرف الإسلامي، وهذه نظرة غير موضوعية تضعف مصداقية الموقف الإسلامي دوليا وتخلق استقطابا بين المسلمين وغيرهم، فضلاً عن أن هذه نظرة غير واقعية لا تنسجم مع ما يحدث بالفعل حيث لكل مشكلة معطيات معينة تحكم مواقف الدول الأخرى منها. وليس التصنيف بسيطًا وآليًا وسهلا كما يوحي به ظاهر هذا المعيار. وربما تحفظنا في شأن قضية العلاقة بين الأقلية الإسلامية وحكومتها غيير الإسلامية أو دولتها التي تعيش فيها غير الإسلامية، حيث يختلف الأمر من حالة لأخرى كما سنرى عند عرض قضايا الأقليات الإسلامية.

وقد اعتقدت أندونيسيا عام ١٩٧٥ أن قضية تيمور الشرقية قضية إسلامية ضد دولة غير إسلامية وهى البرتغال فعرضت القضية على مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع في إسطنبول فنى مايو ١٩٧٦ الذي اكتفى بالإشارة إليها في بيانه الختامي صارفا النظر عن أطرافها

أوموضوعها"، وأمام تعقد معايير المشكلة الإسلامية لا مناص من اللجوء إلى معيار تعسفي، بحيث تكون المشكلة الإسلامية هي ما تعتبره الدول الإسلامية كذلك. وهو تعريف يتخطى كافسة التقسيمات الجغرافيسة والسياسية، كما أنه يتسم بالمرونة حينث يخضع لما تقرره عموم الدول الإسلامية وبناء على هذا المعيار حددنا عددًا من القضايا التي ينطبق عليها هذا التعريـف والتي لا نظن أن هنـاك خلافًـا كبـيرا بـين الكتـاب علـي اعتبارها كذلك وهذه القضايا هي القدس الشريف، وقضية البوسنة والهرسك والمشكلة الأفغانية خاصة في مرحلة الحبرب الأهلية ومشكلة الشيشان رغم أن الشيشان يمكن بالمعيار الثاني أن تعد من الأقلينات الإسلامية، ثم قضايا الأقليات الإسلامية الكبرى في مختلف الـدول غـير الإسلامية والمشكلة القبرصية من زاويتها الإسلامية ثم أضفنا قضية نحسب أن المعيار ينطبق عليها ولكنها ليست محل إجماع الكتاب، ولعلها تعالج لأول مرة في هذا السياق، وهي المشكلة الكردية. ثم أضفنا مشكلة كشسمير رغم أنها يمكن أن تعـد مـن قضايـا الأقليـات الإسـلامية، ولكنـها تتمتـع بخصوصية تبرر أن نفرد لها معالجـة خاصة، وأخيرًا مشكلة كوسوفو. وأخيرًا بدا لنا أن الإرهاب الدولي قد ارتبط بالإسلام ومن ثم صار لزامًا

<sup>(\*)</sup> توشك مشكلة تيمور على التسوية إما بالإستقلال أو بالحكم الذاتسى تحست إشراف الأمم المتحدة، وقد أصبح هذا الحل عمكنا منذ إعلان أندونيسيا في أوائسل فيراير ١٩٩٩ تخليها عن موقفها السابق بضم الإقليم، تحت وطأة الإنهيار السياسسى والإقتصادى الذى شهدته طوال عام ١٩٩٨ وانتهى بسقوط نظام سوهارتو وتسول الرئيس حبيى بدلا منه.

على الأقلام الإسلامية أن تناقش هذه القضية بوصفها تهم عمـوم المسلمين وفقًا للمعيار الذي اخترناه في هذا الصدد.

ومما يذكر أن جداول أعمال المؤتمرات الإسلامية قد حفلت بالقضايا التي تؤثر على الدول الأعضاء، وعلى علاقاتها فيما بينها. وليس معنى ذلك أن هذه القضايا قد أصبح لها طابع إسلامي بمجرد إدراجها على جدول الأعمال، بل إن الاعتراف لها بالطابع الإسلامي أو لبعضها قـد يضر القضية ذاتها. ومثال ذلك، فإن جزر القمر قد أصرت على أن يظل على جدول أعمال المؤتمرات الإسلامية بند دائم يتعلق بجبزر مايوت القمرية وهي الجزر التي رفضت فرنسا الجلاء عنها بعد استقلال جرزر القمر وظلت قرارات المنظمة الإسلامية تطالب فرنسا بالرحيل، بينما تعقد الموقف في يوليو ١٩٩٧ عندما تزعم عبد الله إبراهيم حركة في جـزر مايوت تطالب بالإبقاء على الوجود الفرنسي، بل والزحف لإسقاط حكومة جزر القمر، مما خلط الأوراق وأحال الموقيف في البيلاد إلى حبرب أهلية ليس من الصعب أن نتبين ما يجب أن يتبع من مواقف فيها، وهي التأكيد على استقلال البلاد وحريتها في تقرير النظام الذي ترتضيه وجلاء القوات الأجنبية عن كامل أراضيها ورفض الانفصال. والطريف أن فرنسا رفضت دعوة انفصالية أخرى تركزت في جزيرة أنجوان القمرية.

أما أزمة الخليج فقد اعتبرت مشكلة إقليمية واسعة النطاق ليس لها أى طابع إسلامي وهي ببساطة احتلال دولة لدولة أخرى بذرائع مختلفة لا يقبلها منطق التعامل الدولي الراهن. غير أن العراق الذي حاول تشتيت الانتباه وخلق تقاطعات متعددة كمبًا للوقت، وحرصًا على تمزيق المعارضة

للاحتلال قد رفع الراية الإسلامية وصور الأمر على أنه صراع بين معسكر الإسلاميين وغير الإسلاميين. وامتد الانقسام على هذا النحو داخل الـدول العربية والإسلامية، وكأن غزوه للكويت هـو قمـة الجـهاد، ومـن فـروض الشريعة، وأن زحفه لتحريس فلسطين والقدس يجب أن يمر لا محالة بابتلاع الكويت. والغريب أن الراية الإسلامية التي رفعها العراق قد انطلت على كثيرين وأدت إلى انقسام الموقف الإسلامي انقسامًا مخزيًا، وأظهرت تصدعًا مخيفا في موازين الحكم في العقل العربي والإسلامي تمامًا مثلما كان الصراع بين إيران والعـراق الـذى زعمـت فيـه إيـران أنـه صراع بين الحق الذي تمثله إيران والبياطل الذي يمثله العراق أو بين الإسلام والكفر. كما أن العراق بدوره قد صور الصراع على أنه صسراع بين العراقيين المسلمين الخلص وبين المجوس عبدة النار والشمس الوثنيين، وادعى الإعلام العراقي أن إيران الوثنية قد دخلت الإسلام دخسول المنافقين، وأنها لم تتألف قلوبهم للإسلام فانتهزت الفرصـة تلـو الأخـرى للنيل من المسلمين في العراق. وكلا الحجتين تافهة وضارة بمجمل القضايا الإسلامية. وكانت النتيجة أن عاني العالم الإسلامي من أضرار حرب طويلة أضعفت مركزه وقضاياه ودعاواه كما أضاعت عليه ثروات كان الأولى أن تبذل في تنمية مجتمعاته الفقيرة. وأخيرًا فلابد من الإشارة إلى أن المضمون الإسلامي للدعاية العراقية إبان الاحتلال العراقي للكويـت لم يغفل عن التأكيد على الأصول الإسلامية القريبة من آل البيست للزعيـم العراقي، وكذلك شعار العدل الاجتماعي بين فقراء العالم وأغنيائه الـذي بشر به الإعلام العراقي وبث الكثير من الآمال الزائفة وأثار الكثير من النفوس المتعطشة لهذه المعانى النبيلة.

كذلك تناولت المؤتمرات الإسلامية الخلاف الإقليمي بين ليبيا وتشاد الذي بدأ في منتصف الثمانينات، وانتهى بحكم لمحكمة العدل الدولية عام ١٩٩٤ لصالح تشاد. ولا يجوز أن يستدل من معالجة هذه القضية في المؤتمرات الإسلامية على أنها قضية إسلامية؛ ذلك أن هذه القضية قد بحث لها أطرافها عن إطار للتسوية يناسب كل طرف، وقد لا يناسب الآخر، وانتهى الأمر بإدراجها في المؤتمرات الإسلامية. ولم يكن ممكنًا حلها إلا باتفاق طرفيها بقدر من الشجاعة على القصل فيها قضائيًا عن طريق محكمة العدل الدولية.

وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أن الصراع المتعدد الأبعاد الذى نال كلاً من الجارين المسلمين موريتانيا والسنغال قد حاول هو الآخر أن يجد طريقه إلى محفل مناسب، ولكن حساسية الخلاف بين دولة عربية وأخرى إفريقية حال دون نظره في الجامعة العربية أو في منظمة الوحدة الأفريقية خوفًا من تزايد حدة الخلاف بين العروبة والأفريقانية، كما لم يكن مناسبًا أن يسوى الخلاف في منظمة المؤتمر الإسلامي، رغم أنه خلاف بين طرفين مسلمين أعضاء في المنظمة، لاعتبارات عملية، كما أن الخلاف في إطار الأمم المتحدة كان محوطًا بالكثير من التداعيات ولذلك نجحت الوساطات الثنائية بعيدًا عن المنظمات الإقليمية في تسويته ودون أن يلتصق به وصف الإسلام أو القضية الإسلامية.

## الفصل الثاني

#### الشكلة الكردية

لأول مرة عمدنا إلى اعتبار المشكلة الكردية مشكلة إسلامية ولولم يطلب أحد عرضها على منظمة المؤتمر الإسلامي أو غيرها. وأسباب اعتبارها مشكلة إسلامية كثيرة أولها أنها تخص الشعب الكردى المسلم، الذى ينتسب إليه صلاح الدين الأيوبى صاحب حطين واسترداد بيت المقدس، وثانيها أن الأكراد يتوزعون بين دول إسلامية أساسًا وهي تركيا وإيـران والعـراق وسـوريا<sup>(٠)</sup>، **وثالثـها** أن المجتمـع الـدولى صـار يسـتخدم الورقة الكردية على الوجه الذي يخدم مصالح بعض دوله. فأكراد العراق اكتشف الغرب فجأة أنهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة بغداد فقط بعد غزو العراق للكويت واستصدر مجلس الأمن القرار ٦٨٨ في أبريل ١٩٩١ لتزويدهم بالمعونـات ثـم توسـع فـي تفسـير القـرار فجعله أساسًا لشل يد حكومة بغداد عن أكراد العراق في الشمال وعن شيعته في الجنوب بإنشاء مناطق حظر الطيران شمال خط العرض ٣٦ شمالًا والخط ٣٢ جنوبًا، ثـم عـدل فـي سـبتمبر ١٩٩٦ ليبـدأ بـالخط ٣٣ جنوبًا. ولنفس السبب، أي مناهضة حكومة بغداد كبهدف أساسي. اجتهدت الولايات المتحدة في ضم صفوف الأكراد العراقيين ووقف القتال بين حزب الاتحاد الديمقراطي وبين الحبزب الوطنى الديمقراطي حتى يتفرغا لمهمتين الأولى تأكيد استقلالهم عسن بغداد والثانية التعاون مع القوات التركية ضد حزب العمل الكردى الـتركي. على الجانب الآخـر

<sup>( \*)</sup> يوجد أكراد أيضا بنسبة أقل في روسيا.

يعاون الغرب تركيا في تعقب أكرادها حتى داخل الأراضى العراقية وسبب التمييز وتغير المواقف وعدم الالتزام من جانب الغرب بموقف موحد إزاء قضايا حقوق الإنسان هو أن الغرب الذى ساند العراق وحرضه على مهاجمة إيران عام ١٩٨٠ قد أغمض عينيه عن ممارسات بغداد البربرية ضد الأكراد مثلما اتخذ موقفًا مماثلاً إزاء أكراد إيران طوال حكم الشاه عندما كان الشاه يعتمد سياسة القمع والإبادة لأكراد إيران. ولقد بلغ الغرب بموقفه من استغلال مآسى الشعب الكردى واللعب بورقته لأغراض سياسية لا تعدم في كل مرة غطاء أخلاقيًا أو قانونيًا متهالكًا حدًا لا يمكن إغفاله، وآخر هذه المواقف مساعدة واشنطن لتركيا على اعتقال زعيم حزب العمل الكردى عبد الله أوجلان يوم ١٩٩٨/١٩٩٨ بعد تردده على روسيا وإيطاليا واليونان منذ خروجه من سوريا في أواخر عام ١٩٩٨ بضغط هائل من تركيا.

أما الشعب الكردى فقد عانى داخل الدول الإسلامية ما لم تعانيه أية أقلية إسلامية فى دول غير إسلامية رغم أنه يشكل نسبًا عالية من مجموع السكان حيث يشكل حوالى ١٥٪ من سكان إيران، و٢٠٪ من سكان العراق وتركيا وبضعة آلاف فى سوريا، ويصل مجموع الشعب الكردى حوالى أربعين مليونا.

<sup>(\*)</sup> تصل به بعض التقديرات إلى ٢٣ مليونا بينما ترفعه تقديرات أخـــرى إلى خمسين مليونا، وأسباب اختلاف التقديرات واضحة وتتمثل فى عدم وحود إحصاء رسمى فى الدول المضيفة للأكراد، وتضارب المصالح السياسية فى الــــدول الشــلاث ورفعها أوخفضها لأعدادهم حسب المواقف والظروف.

وتتلخص مشكلة الشعب الكردى المسلم المتميز في ثقافته ولغته أن بعض غلاته يطمحون في إقامة دولة لهم تضم شتاتهم، ولكن هذه المحاولات فشلت في كل مرة لاعتبارات تتعلق بعلاقات القوة في هذه المنطقة الحساسة فقضت الأقلية الكردية في كل دولة بالاندماج في المجتمعات التي تعيش فيها مع المطالبة بأن يكون لها شيء من التميز أو الحكم الذاتي داخـل الدولـة أو يعـترف علـي الأقـل بهويتـها الثقافيـة المختلفة ضمن أعراق الدولة. ولكن هذا الهندف لاقبى صعوبات كبيرة، وتعرضت هذه الأقلية للإبادة بصورها المختلفة في هذه الدول، إما لسحق مطالبها أو لتشتيت تواجدها الإقليمي في مناطق استراتيجية مثل العراق، أو لدمجها بالقوة في الولايات والمجافظات. غير أن محاولات الحكم الذاتي الكردي في العراق كادت تنجح عام ١٩٧٢ لولا الصراعات الكردية وانقسام طوائف الجالية وأحزابها ثم استغلال إيران لهم ضد العراق، مما اضطر العراق إلى توقيع اتفاقية الجزائر في مارس ١٩٧٥ التي تنازل العراق بموجبها في شط العرب لإيران مقابل وقف إيران مساندتها لأكسراد العراق الذين استفحلت قوتهم ضد الجيش العراقي.

وهكذا أصبح الأكراد ورقة فيى صراعات دول المنطقة مثلما استغلهم الغرب في مواقفه ضد النظم القائمة أو لصالحها. ففي العلاقات الإيرانية العراقية تصدرت مشكلة أكراد العراق قائمة الخلافات بين البلدين في فترات مختلفة، حيث ساندت إيران الشاه أكراد العراق ضد حكومة بغداد في وقت واجهت فيه بغداد تحديات من التيارات الشيوعية داخل الجيش وتنامي قوة الأكسراد العسكرية. والراجم أن علاقات بغداد مع الاتحاد السوفيتي (السابق) كانت أحد عوامل ودوافع طهران لإزعاجها

بالورقة الكردية. ويبدو أن هذه الورقة نجحت فى إرغام بغداد على تقديم تنازل جوهرى فى شط العرب لإيران كما حددرت بغداد بأن هناك قيودًا على حركتها خاصة وأن الأكراد يشكلون نسبة عالية من سكان العراق.

والمحقق أن بغداد حاولت استخدام أكراد إيران أيضا للضغط على طهران عند احتدام الصراعات بينهما خاصة بعد عام ١٩٧١ وتجدد صراع البلدين هذه المرة حول وراثة بريطانيا في الخليج، مثلما حاولت بغداد استخدام هذه الورقة ضمن الحلقة العربية المناهضة لمواقف إيران الشاه المؤيدة لإسرائيل قبيل عام ١٩٦٧، والمناهضة للسياسات الإيرانية التوسعية في الخليج إبان العصر الاستعماري البريطاني منذ ثورة العراق الأحلاف المضادة وأن طهران وبغداد كانتا دعامة حلف بغداد في سلسلة الأحلاف المضادة للمد الشيوعي في المنطقة في ذلك الوقت.

وفى العلاقات التركية العراقية: لا يبدو أن العراق أمكنه استخدام أكراد تركيا للضغط على حكومتها لتقديم بعض التنازلات فى مجال مياه نهر الغرات الذى تتحكم فيه تركيا، ولكن العراق منذ أزمة الخليج وانحسار سيطرته على شمال أراضيه يعانى من حملات تركية مكثفة تجتاح أراضيه تعقبا لحزب العمال الكردى. ورغم احتجاج العالم العربى والاتحاد الأوروبي على هذه الانتهاكات، فالثابت أن واشنطن تساند العمليات التركية، كما تساند مساعى تركيا لضمان تعاون الاتحاد الوطنى الديمقراطى معها ضد حزب العمل الكردى. وقد اكتسبت المعارضة للعمل التركى أبعادا خاصة فى ضوء عدد من الاعتبارات الواضحة أولها أن

هناك شبهة في أن تركيا تمهد لضم بعض الأقاليم العراقية حيث نسب إلى زعمائها حديثهم عن تبعية الموصل لتركيا، وأضعف مثل لهدذه الاحتمالات أن تعمد تركيا إلى إنشاء منطقة أمنية في الأراضي العراقية لضمان أمن حدودها بعد أن ضعفت سلطة الدولة العراقية في المنطقة بعد إنشاء مناطق حظر الطيران العراقي. وثاني هذه الاعتبارات هو التعاون العسكرى المتنامي بين تركيا وإسرائيل الذي تباركه وتدعمه واشنطن وهو قطعا ضد المصالح العراقية والعربية، وهو مرتبط بما يجرى في تركيسا من صراع بين التيار الإسلامي والتيار العلماني الذي يحميه الجيش ولا تمانع واشنطن في تدخله عسكريًا إذا اقتضى الأمر خلافًا لمواقفها أحيانًا من دور الجيش في الحكم. أما ثالث هذه الاعتبارات فهو أن التصرفات التركية المدفوعة أصلاً بإلحاح مشكلة الأكراد لديها وبسعيها للاندماج في شبكة التحالفات والمصالح العربية، هذه التصرفات تهدد بإنشاء أحلاف مضادة في المنطقة وتدخل المنطقة في دوامة من عدم الاستقرار وربما تؤدي إلى المواجهات العسكرية بدلاً من التعاون.

والأكراد قضية أولية أيضا في العلاقات السورية التركية حيث تتهم أنقرة دمشق بمساندة حزب العمال وبمنحه المساندة الإقليمية والتدريب ضمن محاولة سوريا الضغط على تركيا لتنفيذ التزاماتها في مياه نهر الغرات، وتنكر سوريا ذلك. ولاشك أن تركيا مستعدة للتعاون الأمنى مع سوريا بما يؤمن الحدود السورية التركية من مخاطر حزب العمال التركي. وقد توترت العلاقات التركية السورية طوال شهرى سبتمبر وأكتوبر ١٩٩٨ وهددت تركيا بالعمل عسكريا ضد سوريا مادام عبد الله أوجلان زعيم الحرب الكردى في أراضيها وتدخلت مصر لحل المشكلة وبدأت

محادثات التعاون الأمنى بين البلدين بعد رحيـل أوجـلان إلى روسيا ثـم ترحيله منها رغم موافقة البرلمان (الدوما) على منحه اللجوء السياسي.

وطبيعى أن المشكلة التركية التى ينظر إليها فى المنطقة على أنها مشكلة عرقية لم تكن معروفة منذ نشأة الدولة الإسلامية الكبرى وعاصمتها دمشق ثم بغداد لأن الرابطة الإسلامية هى التى شدت هذه الأقاليم إلى عاصمة الخلافة فلما نشأت الدول الحديثة فى المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى بدأت المشاكل العرقية فى الظهور، ولكن المشكلة كانت مشكلة داخلية فى هذه الدول جميعًا ولم تعرف أبعادها الإقليمية حينذاك.

والطريف أن مؤتمرات الصلح عقب الحرب العالمية وتركيزها على حماية الأقليات لم تعرض لهذه الأقلية الإسلامية واهتمت بالأقليات المسيحية داخل الدولة العثمانية سعيًا إلى تفتيتها.

وتعتبر المشكلة الكردية أحد مؤشرات تغير السياسات العالمية التى أعطت الأكراد أحيانًا آمالاً كاذبة تحت شعار تقرير المسير، ثم اقتضت المصالح الدولية في المنطقة رفض إقامة دولة كردية وإنما اكتفت باللعب بالورقة الكردية وأوجهها وأقسامها ووفق تغير هذه المصلحة.

كذلك عانى الأكراد من تغير السياسات الوطنية داخل الدول التى يعيشون فيها. وهى لهذا السبب اعتبرت أساسًا مشاكل داخلية لم تعرف طريقها إلى المؤتمرات أو المنظمات الدولية، ومن باب أولى لم يكن ممكنًا عرضها على منظمة المؤتمر الإسلامي حتى في أحلك لحظات الصراع بين العراق وإيران، ونحن إذ نعرض المشكلة ضمن معاناة الشعوب الإسلامية فإنها لا تصلح للعرض على أى منظمة دولية للاعتبارات السابق ذكرها، كما لا نحبذ ذلك، ولكننا رأينا أن الدول الإسلامية التي يجب أن تعنى

بشئون الأقليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية هي أولى بحل مشاكل أقلياتها الإسلامية بمساعدة العالم الإسلامي وذلك على الأسس التالية:

۱ – ارتبطت المشكلة الكردية داخل كل بلد تعيش فيه بظروفه التاريخية والاجتماعية. ولذلك فالأكراد جزء من شعوب هذه الدول، ومن المصلحة تعدد الأعراق والمواريث الثقافية في الشعب الواحد مع ضرورة التمشى مع الآمال الثقافية لهذه الأقلية ضمن الوحدة الكبرى للوطن الأم.

۲ - ضرورة فصل الشعوب الكردية فى دول هذه المنطقة عن ألاعيب السياسة وتعقيدات العلاقات الإقليمية والكف عن استخدام الورقة الكردية ضمن صراعات المنطقة سواء كان الاستخدام من جانب دول المنطقة أو من دول أخرى خارجها.

٣ – أن التوافق بين أبناء الشعب الكردى فى دول المنطقة لا يجب أن يكون على حساب السلامة الإقليمية والانسجام الاجتماعى لشعوب هذه الدول، ومن الخطر التسليم للشعب الكردى بقيام وحدة سياسية تبدأ بها فصلاً جديدًا من المشاكل بدلاً من حلها.

٤ – إجراء دراسة موضوعية متعمقة حـول العلاقة بين فشل جـهود تسوية المشكلة الكردية وطنيًا، وبين مراحل تطور الدول التـى يقيم فيـها الأكراد وتطور علاقاتها الخارجية، واعتبار هذا العمل من مهام المنظمات الإسلامية التى تنهض بها بالتعاون مع الدول الإسلامية المعنية دون حرح حرصا على جزء هام من شعوب هذه الدول التـى تـهدده التطورات التـى تشـهدها المنطقة بالإبادة والإفناء، ولا يعقل أن يـهب الغرب بعقليتـه التمييزية التى أثرنا إليها بحجة حماية حقوق هـذه الأقليـة فيضيف إلى

مآسى هذا الشعب ما لم يعد بطاقته تحمل المزيد منها. ذلك أن تركيا يهمها التحالف مع أكراد العراق بعد التوفيق بينهم لمساعدتها على تصفية أنشطة حزب العمال الكردى في شمال العراق.

وأخيرًا: فلاشك أن اهتمام الدول الإسلامية بمكافحة الإرهاب لهو من أوجه التعاون البناء، ونحسب أن بعضها مما تضع القضية الكردية فى مقدمة همومها ينصرف فهمها للإرهاب على أنه الإرهاب الكردى، بينما تراه دول أخرى تستخدم الورقة الكردية عملاً من الأعمال الهادفة إلى الحصول على حق تقرير المصير، أو فى الأقل دفاعًا شرعيًا عن البقاء فى مواجهة بطش سلطات بعض الدول بهم. وهذه كلها مفاهيم يجب دراستها فى ضوء توصيات دراسة المشكلة الكردية أولاً فى الإطار الإسلامى فهو أولى الأطر دون غيرها بدراستها والخلوص إلى حل مرض الها.

### (الفصل (الثالث

#### قضية القدس

لدينة القدس مكانة خاصة عبر التاريخ منذ بناها اليبوسيون وأسموها ريبوس وهم بطن من بطون العرب الأوائل واستوطنوا المنطقة حوالي ريبوس وهم بطن من بطون العرب «تاريخ القدس» (دار المعارف – 1998) إلى خضوع القدس تمامًا في عهد تحوتمس الثالث ومن تلاه من الفراعنة لمصر. ثم انتقلت ريبوس من المصريين إلى الملك داود عمام الغراعنة لمصر. ثم انتقلت ريبوس من المصريين وتزوج ابنة الفرعون ليامن عدم مساندتهم لأهمل يبوس ضده. وانقسم أبناء سليمان وتحاربوا فاستغل شيشاق فرعون مصر الفرصة واحتل أورشليم عاصمة يهوذا عام ٩٧٠ ق. م ثم غزاها الآشوريون ٢٢٧ ق. م أي أن بني إسرائيل حكموا القدس ٢٩ عاما فقيط قبل أن يمتلكها الفرعون مق أخرى. ثم احتلها المكابيون عام ١٩٧ ق. م عندما الناهدس ١٩٧ ق. م حتى ٣٧ ق. م عندما الناهدس ما ١٩٧٠ ق. م حتى ٣٧ ق. م عندما الناهدس عام ١٩٥ ق. م شم اليونانيون

وإذا كانت القدس مقدسة على عهد داود وسليمان والمكابيين من رؤساء وملوك اليهود، فإن قدسيتها الإسلامية قد اتضحت بالإسراء والعراج حيث أصبحت قبلة المسلمين بعد فرض الصلاة عليهم في تلك الليلة المباركة، وحيث ورد ذكرها تكريمًا وتعظيمًا في القرآن الكريم (سبحان الذي أُسْرَى بعبده ليلاً مِنَ المسجدِ الحرَام إلى المسجدِ الأقصى الذي باركنا

حَوْلَهُ..﴾ والملاحظ أن الإسراء بالمسجد الأقصى تم فى وقت كانت القدس فيه تحت سيطرة الرومان.

ولما أبدى الرسول صلى الله عليه وسسلم رغبة في فتح بيت المقدس (إيلياء) من يد الرومان واصل الخلفاء الوصية فحاصرها عبيدة بن الجراح أربعة أشهر، فاشترط أهلـها ألا يسـلموا المدينـة إلا إلى شـخص الخليفـة، فوافق عمر والتقى برهبانهم وكتـب لهـم «العـهدة العمريـة» وهـي وثيقـة الأمان لهم عام ١٥ هجرية، وأشهد عليها خالد بن الوليد وعبد الرحمن ابن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان، وأعطى أهل القدس لعمر عهدًا مقابلاً. وقد عمر كنيسة القيامة والهيكل وبني المسجد فوق الصخرة المشرفة وضمت القدس إلى الشام في عهد معاوية بن أبسي سفيان ٦٤١ م حيث بني عبد الله بن مروان مسجدي الصخرة والأقصى. ودخلت القدس ضمن فلسطين تحت حكم العباسيين، ثم استولى عليها الطولونيـون ٨٧٨ م ثم الإخشيديون والفاطميون، وانتقلت بعد ذلك منذ القرن الحادى عشر إلى الأتراك السلاجقة، ثم الأراتقة (الأرتقيين) من التركمان. واحتل الصليبيون القدس عام ١٠٩٩ م واسترد فلسطين صلاح الديسن بعـد معركـة حطین عام ۱۱۷۸م ۲۰ ربیع الثانی ۵۸۳ هـ، ثم استرد القدس یـوم الجمعة ٢٧ رجب ٩٩٦ هـ، ٢ أكتوبر ١١٨٧ م. وانتقلت القـدس إلى مماليك مصر ثم إلى الأتراك العثمانيين، فإبراهيم باشا فالأتراك ثانية حتى دخلت في الانتداب البريطاني مع بقية فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى، ثم احتل اللورد اللنبسي القـدس خـلال الحـرب الأولى، فـأصبحت القدس هي الهدف الأول لحركة الاستيطان الصهيونية القائمة علسي الهجرة وشراء الأراضي والاستيطان. وللقدس أسماء عدة سميت بها منذ عصر اليبوسيين، ولكن الراجس أن كلمة القدس عرفت منذ القديم، حيث ذكرها أبو العلاء المعرى في شعره عام ١٠٧٥ م «واخلع حذاءك إذ حاذيتها ورَعًا: كفعل موسى كليم الله في القدس». وذكرها العماد الأصفهاني عام ١٢٠٠ م وابن سرور المقدسي وابن اسحق المقدسي في تاريخ القدس (١٣٧٤). فالاسم معروف على الأقل منذ بداية الحكم الإسلامي وأضاف اسم القدس الشريف.

ويذكر «عارف العارف» أن مساحة القدس فى أواخر عهد الانتداب البريطانى كان ١٩٩، ٢٢ كم لا يملك العرب منها ٢٤،٥٥٪ واليسهود ٥٥،٥٥٪ وللحكومة ٢٠,٧٧٪، والطرق والميادين العامة ١٦،٣٤٪. وكان عدد سكانها فى هذا الوقت عام (١٩٤٧) ١٦٤ ألف نسمة منها ٢٥،١٠٠ ألف للعرب، ٤٩.٤ ألف لليهود.

وفى نهاية الحرب الأولى كان المسلمون ٢٦,٢٢٪ والمسيحيون ٢٤,٥٩٪ واليهود ٤٩,١٩٪، وفي نهاية ١٩٤٤ زادت نسبة اليهود إلى ٤٠,٤٤٪ على حساب المسلمين ٢٠,٤٠٪ والمسيحيين ١٧,٩١٪. ويذكر أنه عندما احتل صلاح الدين القدس عام ١١٨٧ كان سكانها ٤٤ ألفًا منهم ١٥ ألفًا من المسيحيين، وفي عام ١٨٠٠ ذكر السائح اليهودي بتاحيا أنه زار القدس وكان بها يهودي واحد. غير أنه في عام ١٦٧٠ كان اليهود ١٥٠ نفسًا ثم عاد المؤرخ سركيس وذكر أن القدس عام ١٨٩٠ بلغت نسبة اليهود فيها ١٨٩٠٪ بينما كان المسلمون ١٦,٨٨٪ والمسيحيون ١٦,٠١٪، وكان إجمالي سكانها ٤٥ ألفًا. وهكذا تغلبت نسبة اليهود على المسلمين والمسيحيين خلال حوالي مائتي عام، وهو وقت معاصر لنشاط الحركة والمسيحيين خلال حوالي مائتي عام، وهو وقت معاصر لنشاط الحركة فلسطين كتاب ريجينا الشريف «الصهيونية غير اليهودية» – عالم

المعرفة – ديسمبره١٩٨)، (انظر أيضا المقدسات المسيحية والإسلامية الكثيرة في القدس وتواريخها في «عارف العارف»: ص٢٣٩ وما بعدها).

وعندما تخلت بريطانيا عن انتدابها على فلسطين بعد أن أعدتها تمامًا خلال مرحلة الانتداب للمسعى اليهودي لإقامة الدولة العبرية، وتقرر تقسيم فلسطين وفق قرار الجمعية العامة رقم ١٨١ في ١٩٤٧/١١/٢٩، اعترض العرب ووقعت أول مواجهة مسلحة عربية يهودية عـام ١٩٤٨ انتهت بوقف إطلاق النار وقيام الدولة العبرية ثم دخولها الأمم المتحدة. وكان الأردن قد ضم القدس الشرقية مع الضفة الغربية بينما استولت إسرائيل على الجزء المخصص لليهود في قرار التقسيم بالإضافة إلى القدس الغربية، بينما كان يتعين قيام دولة عربية إلى جانب اليهودية، أما القدس بأكملها فتركت في قرار التقسيم بوضع منفصل خاص لا يجوز المساس به لحين قيام اتحاد فيدرالي بين الدولتين العربية واليهودية وتقرير القدس عاصمة لدولة الاتحاد. فإذا كان احتالال إسرائيل للقدس الغربية يمثـل أول خـرق لقـرار التقسيم بشـأن القـدس، فـإن ضـم الأردن للقدس الشرقية ١٩٥٠/٤٩ ضمـن الضفـة الغربيـة، واحتفـاظ مصـر إداريـا بإدارة قطاع غزة كان من قبيل حرص مصر والأردن على الأراضى الفلسطينية من التهام إسرائيل لها، واحتفاظهما بهذه الأراضي أمانة في أعناقهما لحين تحرير فلسطين، وهو تعهد قطعته الحكومتان على نفسيهما في الجامعة العربية.

وفى عام ١٩٦٧ احتلت إسرائيل بقية الأراضى الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية بالإضافة إلى أراض سورية ومصرية حيث ساومت إسرائيل بهذه الكاسب الإقليمية لفرض التسوية التي تناسبها. ومنذ احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام ١٩٦٧ ظهرت أصوات في الكنيسيت تطالب بضمها إلى القدس الغربية واعتبارها عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل. وبينما كانت إسرائيل تفكر فيما يجب أن تتبع من سياسات إزاء الأراضى المحتلة اتجه فكرها منذ البداية إلى ضم القدس كلية. وبالفعل أصدر الكنيسيت عام ١٩٨٠ مرسوما بضم القدس واعتبارها عاصمة إسرائيل الأبدية وظل موقفها هكذا حتى الآن على الأقل من حيث السياسة العامة. وخلال الفترة من ١٩٦٧ حتى الآن عملت إسرائيل على تهويد المدينة المقدسة وتشجيع استيطانها من اليهود وتقليص الوجود العربي فيها وتغيير هويتها الحضارية والجغرافية والسكانية ثم محاولة فرض أمر واقع دولى بتشجيع نقل مقار البعثات الدبلوماسية إليها على أساس أن الدولة في القانون الدولى تختار عاصمتها وعلى البعثات الأجنبية بموجب التشريعات الدبلوماسية في مختلف الدول أن تقيم في العاصمة.

ولكن وضع القدس مختلف حيث لها وضعية خاصة بموجب قرار التقسيم، وحرصت الجمعية العامة ومجلس الأمن على تأكيد أن القدس التقسيم، وحرصت الجمعية العامة ومجلس الأمن على تأكيد أن القدس لا يجوز المساس بها من طرف واحد، وأن القدس الشرقية جزء من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ كما أكدت اليونسكو وغيرها من الوكالات المتخصصة على الطابع الخاص للمدينة. وعندما قرر الكنيسيت اعتبار القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل أصدر مجلس الأمن القرار العرائيل على ١٩٨٠/١١/١١ بعدم الاعتراف بالتشريع الإسرائيلي وطالب إسرائيل بالالتزام بالشرعية الدولية.

ولقد قامت منظمة المؤتمر الإسلامى أصلاً لدعم قضية القدس وأنشأت لها لجنة القدس منذ عام ١٩٧٥ برئاسة الملك الحسن وإدارة للقدس بالأمانة العامة للمنظمة وصندوق لدعم صمود القدس ضد التهويد ودعم هويته الإسلامية، وكذلك تحاول الجامعة العربية دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التهويد.

وقد تقرر في اتفاق المبادئ الفلسطيني - الإسرائيلي الموقع عليه في واشنطن ١٩٩٣/٩/١٣ أن تكون القدس والمستوطنات واللاجئون والحدود هي الموضوعات التي تجرى حولها مفاوضات تحديد الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية. ومعنى ذلك أنه لا يجوز لأى من الطرفين المساس بالمدينة منذ توقيع هذا الاتفاق الذى ضمنته مصر والأردن وروسيا والنرويج والولايات المتحدة ووقع رؤساؤها عليــه تعزيـزًا لاحترامـه ونفـاذه. وبينمــا احترم العالم كله ذلك وأكده في مختلف المناسبات تراخبت الولايات المتحدة إزاء سياسات إسرائيل الهادفة إلى طمس هوية المدينة، تارة عندما قررت شق نفق تحت المسجد الأقصى أو عندما قسررت بنياء ٦٠٠٠ وحسدة سكنية للمستوطنين اليهود على جبل أبو غنيـم واستمرت في ذلك ممـا أوقف عملية السلام. وبدلاً مـن تصدى واشنطن لهـذه الخطـوات لإنقـاذ مسيرة السلام قرر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة رصد مبالغ لنقل مقر السفارة الأمريكية (مؤقتا) من تل أبيب إلى القدس وهو ما أثار التساؤلات حول جدية موقف واشنطن رغم رفض الإدارة الأمريكية للقبرار بسبب عدم ملاءمة توقيته وليس بسبب تناقضه مع ما يجب أن يكون عليه الموقف الأمريكي. ولقد أكدت القمة الإسلامية في إسلام أبـاد في مايو ١٩٩٧ وفي اجتماع لجنة القدس على مستوى القمة مساندتها

للموقف الفلسطيني إلا أن ذلك، بجانب تصدى الشعب الفلسطيني الأعزل الحظر والبناء، لم يوقف المخطط الإسرائيلي.

والحق أنه منذ وصول حكومة الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو إلى الحكم في مايو١٩٦ وهي تُشَجِع المستوطنين وتُعرقِل عملية السلام وتَعمد إلى تشديد قبضتها على القدس وانتحال مختلف الوسائل لإغلاق بيت الشرق الفلسطيني الذي يؤكد به الفلسطينيون مركزهم الدولي في القدس.

فكيف تأثرت قضية القدس بالتحولات على قمة النظام الدولى منذ مراحل الحرب الباردة الأولى وما بعدها؟ الملاحظ أن الوضع الدولى المتميز للقدس قد تقرر عام ١٩٤٧ بإجماع أقطاب النظام الدولى ولم يكن عليه خلاف. وعندما احتلت إسرائيل القدس الشرقية عام ١٩٦٧ عارضتها الدول الرئيسية الشرقية والغربية وصدر قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ عام ١٩٦٧ بالإجماع مؤكدا هذه الحقيقة، ثم أجمع المجلس عدة مرات على رفض أى مساس بوضع القدس خاصة رفض المجلس لقرار الكنيست بضم القدس عام ١٩٨٠، رغم الموقف الأمريكي المتعاطف مع إسرائيل فيما عدا ذلك من عناصر الصراع العربي الإسرائيلي.

وقد اختارت إسرائيل عام ١٩٨٠ للإعلان رسميا عن موقفها التشريعي من القدس على أساس اعتقادها أن السلام المصرى الإسرائيلي باتفاقية من العدس على أساس اعتقادها إزاء القدس في المراسلات المعرية الأمريكية على هامش اتفاقيتي كامب ديفيد قد جعل القدس لقمة سائغة لفرض أمر واقع عليها في وقت تفرقت فيه السبل وتمزقت الصفوف العربية فور توقيع الاتفاق المصرى الإسرائيلي في مارس ١٩٧٩، فأصبحت القدس في نظر إسرائيل أرضا لا مالك لها، بعد أن شككت في البداية

فى أحقية الأردن فى ضم القدس بينما أكدت أحقية إسرائيل فى ضمها إليها سواء ثمنا لانتصارها على الأردن تارة، وتارة أخرى بالرجوع إلى دعاوى الحق التاريخى والديني، وهى دعاوى كما هو واضح لا تقوم على أى أساس مقبول.

ورغم هـذا التقدير الإسرائيلي الخاطئ أجمع مجلس الأمن ودوله الدائمة على رفض الموقف الإسرائيلي. ويـترتب على قرار المجلس عام ١٩٨٠ بعدم الاعتراف بالتصرف الإسرائيلي في القدس الشرقية شل يـد جميع الدول عن الإتيان بأى تصرف يمس وضع القدس بما في ذلك نقـل البعثات الدبلوماسية والقنصلية إلى القدس، وهـو الأمـر الـذى تصدى لـه المجلس في قرارات أخرى عندما فكرت بعض الدول في نقل بعثاتها إلى القدس. ولقـد سبق لمجلس النواب الأمريكي أن أوصى بنقـل السفارة الأمريكية وبشراء قطعة أرض لهذا الغرض، ثـم قـرر المجلس نفسه مرة أخرى في أوائل يونيو ١٩٩٧ المخصصات المالية والترتيبات الأخرى التي يتعين على وزارة الخارجية الأمريكية اتخانها.

ويلاحظ أن الموقف الأمريكي المؤيد لسياسة إسرائيل لتغيير هوية القدس يناقض قرارات مجلس الأمن واتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي الذي شهد عليه الرئيس كلينتون في ١٩٩٣/٩/١٣ في واشغطن. والموقف الأمريكي المسار إليه يناقض موقف المجتمع الدولي بأسره وخاصة موقف دول الاتحاد الأوربي التي تتمسك بخط الشرعية الدولية في هذا الشأن."

<sup>•</sup> راجع بيان الاتحاد الأوربي في ١٩٩٩/٣/١٠ الذي يؤكد علمه أن القسدس أراض محتلة الا يجوز تقرير مصيرها من طرف واحد أو المساس بهويتها السكانية.

ولما كانت سياسة التهويد الإسرائيلية تنطوى ليس فقط على انتهاك المركز القانونى للقدس فى ظل قرار التقسيم وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والوكالات المتخصصة والسياسية الرسمية لكل الدول، وإنما تنطوى أيضا على تمييز لا مبرر له لليهود على سائر أصحاب الديانات الأخرى المسلمين والمسيحيين، فقد اتخذ الفاتيكان موقفًا عادلاً من الزاويتين المشار إليهما كما اتخذ أقباط مصر موقفًا مماثلاً للموقف المصرى الرسمى.

يتضح مما تقدم أن تحولات النظام الدولى خلال مراحل الحرب الباردة ثم بعد انتهاء الحرب الباردة لم تؤثر على تماسك الموقف الدولى الرسمى بما فى ذلك موقف الإدارة الأمريكية إزاء قضية القدس، ولكن لوحظ أن الولايات المتحدة تتخذ مواقف متناقضة، فهى تتمسك رسميا بقرارات الأمم المتحدة وتعلن ذلك، ولكنها من ناحية أخرى تستخدم الفيتو ضد مشروعات القرارات الهادفة إلى مناهضة الاستيطان اليهودى فى القدس. وقد حدث ذلك عندما تقدمت المجموعة العربية بمشروع قرار لإلغاء قرار إسرائيل بشق نفق تحت المسجد الأقصى، كما استخدمت واشنطن الفيتو مرة أخرى ضد مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف البناء فوق جبل أبو غنيم.

والغريب أنه في الحالتين حظى مشروعا القرارين بأغلبية ١٤ صوتا ضد الصوت الأمريكي المعارض، كما أنه في الحالة الأولى حاول الرئيس الأمريكي تسوية الموقف سياسيًّا فدعا إلى قمة في واشنطن حضرها الملك حسين وياسر عرفات ونتنياهو ورفض الرئيس مبارك حضورها لعدم جدواها، ورغم اقتناع الرئيس كلينتون بأن التصرف الإسرائيلي غير مشروع وغير حكيم، رفض الوفد الأمريكي السماح بصدور قرار من مجلس الأمن بوقف قيام إسرائيل بشق النفق. وحدث نفس الشيء عندما أصرت إسرائيل على البناء فوق جبل أبو غنيم حيث حاول المبعوث الأمريكي دينيس روس التوصل إلى تسوية للمشكلة. ورغم إدراك واشنطن بعرقلة إسرائيل لهذه المساعي استخدمت الفيتو مرة أخرى ضد المشروع المطالب بوقف بناء المستوطنة على جبل أبو غنيم في القدس الشرقية.

ولم يختلف الموقف الدولى لدى الدول أو فى الأمم المتحدة عن الموقف في منظمة المؤتمر الإسلامي التي أكدت على ضرورة التصدى لمحاولات تهويد القدس والمحافظة على هويتها الحضارية.

وأخيرًا فإنه من الضرورى تأكيد الموقف القانونى العادل للجانب الفلسطينى فى القدس، خاصة وأن التصرفات الإسرائيلية والأمريكية تجعل مفاوضات الوضع النهائى حول القدس غير ذات موضوع لأن العبرة بما يحدث على الأرض. ورغم ذلك فالمساندة القانونية مفيدة فى تعزيز الموقف الفلسطينى. ولذلك نقدم فيما يلى دلالات الموقف الأمريكي بشيء من التفصيل وكذلك ما يجب عمله من الناحية القانونية. ولكن يجب أن نشير إلى أن الموقف الأمريكي ليس جديداً وأن الكونجرس سبق عام ١٩٩٥ أن قرر بناء ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس بحلول عام ١٩٩٩، ثم قرر مجلس النواب تخصيص مبلغ ١٠٠ مليون دولار (٢٥ مليونا لعام ١٩٩٩ و ١٩٩٨ مليونا أخرى لعام ١٩٩٧) وغير ذلك من الخطوات التنفيذية.

ومن ناحية أخرى لم تكترث إسرائيل والولايات المتحدة بقرارات القمة الإسلامية في إسلام أباد في مايو ١٩٩٧ والتي قررت مع الجامعة العربية تجميد العلاقات مع إسرائيل، وسبب عدم فعالية هذه القرارات هـو عدم جدية الدول الإسلامية والعربية في تنفيذها وإصدارها لهدف إعلامي أو سياسي وهو الضغط على صانع القرار الإسرائيلي دون جدوى.

وقد تضمن قرار الكونجرس الصادر في ٢٤ أكتوبر ١٩٩٥ عددًا من الادعاءات التي تؤكد أن القدس عاصمة لإسرائيل وأن من حقها أن تختار العاصمة التي تريدها متجاهلاً وضع القدس الخاص. أما القدس الغربية فقد أوجز الأستاذ أحمد يوسف القرعي في مقاله الثالث بجريدة الأهـــرام عـدد ٣ يوليو ١٩٩٧ بعنوان «القـدس ومواجهة قانون الكونجرس الأمريكي» ملابسات إعلانها عاصمة لإسرائيل حيث بدأت الكونجرس الأمريكي» ملابسات إعلانها عاصمة لإسرائيل حيث بدأت إسرائيل بتشكيل محكمتها العليا واتخـنت القـدس مقـرًا لهـا فـي المرائيل بالقنونية في القـدس في ١٩٤٩/٩/١٥ ، وفي ١٩٤٩/٩/١٥ أعلن الكنيست أن القدس جزء من إسرائيل شم أعلن بن جوريون فجأة نقل العاصمة إلى القدس.

وعمدت إسرائيل إلى نقل الدوائر الرسمية تباعا إلى القدس الغربية فانعقد الكنيست الأول بعد ٤٨ ساعة من إعلان بن جوريون أن القدس عاصمة إسرائيل ثم نقل الكنيست نفسه في ١٩٥٠/٣/١٣ ووزارة الخارجية في يونيو ١٩٥٤ وهكذا.

وقد قامت إسرائيل بهذه الحملة المنظمة في الوقت الذي كانت تحاول فيه الانضمام إلى الأمم المتحدة حيث قبلت بشروط أهمها احترام قرار التقسيم وحقوق بقية الأهالي من سكان فلسطين، ورغم تأكيد أبا إيبان مندوب إسرائيل أمام الجمعية العامة عام ١٩٤٩ أن وضع القدس يختلف عن وضع الأراضي التي تقوم عليها السيادة الإسرائيلية.

### القدس ودلالات الموقف الأمريكي وأهمية المنهج القانوني:

يكتسب قرار مجلس النواب الأمريكي بنقل مقر السفارة الأمريكية من أبيب إلى القدس «مؤقتا» دلالات هامة أولها عزم الولايات المتحدة – رغم كل شيء – على تأكيد تبعية القدس لإسرائيل حتى لو كان هذا الموقف يناقض الدور السياسي الأمريكي في عملية السلام، كما يعد انتهاكا صارخًا لاتفاق أوسلو الذي وقع عليه الرئيس كلينتون جنبًا إلى جنب مع روسيا ومصر والأردن والنرويج كشهود، وثانيها أن القرار يمثل استمرارًا للخط الأمريكي الشابت في هذه المسألة رغم استمرار الموقف السياسي للإدارة الأمريكية لاعتبارات تتعلق باستمرار الدور الأمريكي توقيت القرار حيث توقفت عملية السلام وتوشك أن تنهار إن لم تتخط مرحلة الاحتشار الحالي رسالة لإسرائيل باستمرار التصرف من طرف واحد في القدس، ضاربة عرض الحائط باتفاق أوسلو الذي يقضى بحجز قضية القدس الفاوضات الوضع النهائي. وهذا يعني بداهة عدم أحقية أي من الطرفين في الإتيان بأعمال من طرف واحد من شأنها ثغيير وضع

المدينة بأى شكل وتجميد الوضع الذى كانت عليه لحظة التوقيع فى ١٩٩٣/٩/١٣ ورابع هذه الدلالات أن القرار وصف نقل السغارة بأنه مؤقت وذلك بهدف التخفيف من وطأته على المتطلعين إلى أوهام العدالة الأمريكية، وآخر هذه الدلالات تعمد مجلس النواب الأمريكي انتهاك قرارات الأمم المتحدة منذ قرار التقسيم الذى تبنته وفرضته واشنطن مرارا بعشرات القرارات من الجمعية والمجلس والوكالات المتخصصة التى تؤكد على عدم مشروعية أى تصرف فى القدس أو يمس وضعها المحجوز للاتفاق بين الأطراف.

وإذا كنا لا يجوز لنا أن نصادر على نتائج المساعى السياسية المبذولة من أطراف دولية وإقليمية لإعادة قطار السلام إلى مساره وفق مرجعياته قدر المستطاع، فإنه صار ملحًا الآن أن تتحرك الحكومات العربية لتعزيز اللف القانونى للقدس خاصة وأن قرار إسرائيل بالبناء فى جبل أبو غنيم ينطوى على مضامين خطيرة أهمها أن القرار عصف بالتزام مزدوج وهو عدم بناء مستوطنات فى الأراضى الفلسطينية منذ أوسلو، وعدم البناء بشكل خاص فى القدس على أساس أن المستوطنات والقدس من موضوعات التفاوض على الوضع النهائي. والمضمون الثنانى الذى لا يقل خطورة هو أن قرار البناء هو إجهاض للمرحلة الانتقالية والقفز فوقها قبل استكمالها لفتح ملفات الوضع النهائى، وخلق أمر واقع أمام المفاوضين يفرغ المرحلة النهائية من مضمونها مادامت إسرائيل – ومعها الولايات يفرغ المرحلة النهائية من مضمونها مادامت إسرائيل – ومعها الولايات المعمل القانوني وجيهًا رغم كل ما نعرفه عن عدم جدوى القانون في صراع العمل القانوني وجيهًا رغم كل ما نعرفه عن عدم جدوى القانون في صراع ذي صفات معروفة وانحياز الوسيط إلى أحد طرفى النزاع. ولذلك نرجو أن

يشمل التحرك القانونى مستويين على أساس أن وضع القدس يستند إلى مصدرين للمرجعية وهما قرار التقسيم وقرارات الأمم المتحدة اللاحقة وأقصد فى هذا السياق القدس بأكملها الغربية والشرقية معاحيث نص قرار التقسيم على الاحتفاظ للقدس بوضع خاص Corpus Separatum إلى أن يتفق الطرفان على وضع متغق عليه للمدينة المقدسة. وليس هناك أى أساس قانونى لاستيلاء إسرائيل على القدس الغربية، وإنما توارد الحديث عن القدس الشرقية بعد احتلال إسرائيل لها من الأردن عام ١٩٦٧، وليس هناك فى نظرنا تناقض بين ما قرره قرار التقسيم بشأن القدس وما قرره مجلس الأمن فى قراره ٢٤٢ الذى وضع أسس التسوية وأهمها انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ومنسها القدس الشرقية، بما لا يعنى التسليم أو السكوت على احتلالها للقدس الغربية.

وفى ضوء ما تقدم يتعين على الدول الإسلامية والعربية أن تتحرك في اتجاهين:

الاتجاه الأول: تحكيمي أساسه اتفاق واشنطن حيث يجب أن تطلب السلطة الوطنية أو أى من الدول الشاهدة الموقعة على اتفاق واشنطن عام ١٩٩٣ أن يلجأ الطرفان الفلسسطيني والإسسرائيلي إلى التحكيم مادام التفاوض قد فشل في حل المنازعات المتعلقة بتفسير وتنفيذ الاتفاق كما فشل الوفاق الذي حاولته الولايات المتحدة من خلال مبعوثها الخاص.

الاتجاه الثاني: قضائي، وذلك على ثلاثة مستويات:

المستوى الأول: أن تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية أن تصدر رأيا استشاريا حول وضع القدس على أساس قرار التقسيم واتفاق أوسلو، واستنادًا إلى سلطة الجمعية العامة في ذلك.

المستوى الثانى: أن تطلب أى من الدول ذات المصلحة فى قضية القدس أن تقوم محكمة العدل الدولية بالفصل فى النزاع حول القدس وفق قرار التقسيم رقم ١٨١ لعمام ١٩٤٧ المدى يعطمى المحكمة أسماس الاختصاص فى نظر كل نزاع ينشأ حول تفسير أو تطبيق المسائل الواردة فى قرار التقسيم ومنها القدس ولم يحدد القرار طرفًا معينًا يحق لمه إثمارة هذا الأساس لاختصاص المحكمة القضائى.

المستوى الثالث: أن يتم عرض النزاع حول القدس على محكمة العدل الدولية للفصل فيه على أساس الاختصاص المعقود للمحكمة في قرار التقسيم، ويجوز للسلطة الفلسطينية أن تقدم طلبًا بذلك للمحكمة بوصفها الطرف المختص صاحب المصلحة المباشرة في النزاع.

وللاستناد إلى قرار التقسيم ميزتان: الأولى أنه يتفادى البحث فى مدى أحقية السلطة الوطنية فى التقاضى أمام المحكمة وهو حق محجوز للدول الأطراف فى نظام المحكمة الأساسى، والمعروف أن فلسطين تتمتع بمركز المراقب الدائم فى الأمم المتحدة ولكنها ليست عضوًا فى الأمم المتحدة ولعضو الأمم المتحدة بحكم كونه طرفًا فى الميثاق وضع الطرف فى نظام المحكمة بشكل آلى، وليس العكس صحيحًا.

أما الميزة الثانية فهى أن إسرائيل لا تستطيع الاحتجاج بعدم قبولها لاختصاص المحكمة فيما يتعلق بهذه المسألة على أساس تحفظها على مثل هذا الاختصاص في المسائل المتعلقة بأقاليمها.

وبناء على ما تقدم يجوز للسلطة الوطنية أن تطلب كإجراء عاجل قيام المحكمة بفرض إجراءات تحفظية بوقف الأعمال الإسرائيلية والأمريكية فى القدس التى من شأنها التأثير على الحق الفلسطينى المفترض فى المدينة المقدسة ، أما فى الموضوع فيطلب من المحكمسة بيان المركز القانونى للقدس فى ضوء قرار التقسيم والتزامات الأطراف فى نطاق اتفاق أوسلو.

وأخيرا لا يجوز أن تصادر الآمال المعقودة على فرص التسوية السياسية الجارية أهمية تعزيز الملف القانونى للقدس: فكل من السياسة والقانون وظيفته في هذه المواجهة المصيرية المعقدة.

#### القدس في مفاوضات الوضع النهائي:

أريد أن أرفع حرجاً منذ البداية فيما يتعلق بالقدس وهو أنى أصدر فيما أكتب عن عاطفة دينية، ومن ثم لا داعى ولا أريد أن أمثل أحدًا أو جهة. فلقد انتهى مؤتمر واى بلانتييشن إلى عدد من النتائج الهامة على رأسها – بالنسبة لنا – هو أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد اتفقا على أن تبدأ محادثات تحديد الوضع النهائي بعد توقيع الاتفاق بعدة أيام في نفس الوقت الذي ينفذ فيه كل منهما ما التزم به وفق جدول زمني وضحه الاتفاق كما هو معلوم. ولما كانت القدس في مقدمة الموضوعات التي حجزها اتفاق أوسلو والاتفاقات التنفيذية وأخييراً أتفاق واى بلانتييشن وهو عندنا اتفاق تنفيذي هو الاخر، يفترض أنه أبرم في إطار أوسلو خمن الواجب أن نسارع إلى استشراف مستقبل هذه القضية المحورية خلال المحادثات ولكنئا نود ابتداء أن نضع المناقث تحول مستقبل المدينة في إطار عدد من الاعتبارات الواجب إيضاحها حول مستقبل المدينة في إطار عدد من الاعتبارات الواجب إيضاحها وهي:

أولاً: أن قضية القدس تعادل أو تغوق القضية الفلسطينية برمتها. ذلك أن سقوط القدس في يد إسرائيل عام ١٩٦٧ وإن أكمل احتىلال فلسطين، فإن دلالته تمثلت في وقوف العالم الإسلامي كله مع العالم العربي في الصراع ضد إسرائيل، وعندما اتجهت إرادته إلى إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي، فقد جعل جدة عاصمتها المؤقتة ريثما تتحرر القدس، كما جعل هدف المنظمة الأول تحرير الأماكن المقدسة في فلسطين. ومؤدى ذلك أن مساندة العالم الإسلامي للفلسطينيين محورها القدس، على أساس أن المدينة المقدسة تخص الفلسطينيين كأرض ولكنها تسهم المسلمين والمسيحيين كقبلة روحية مقدسة تستصرخ ضمائرهم ومعتقداتهم طلبا للعتق والحرية. وهذه هي النقطة التي لا يجوز للمفاوض الفلسطيني أن يعمل فيها الاعتبارات الفلسطينية بينما العالمان الإسلامي والمسيحي خلف أسوار المفاوضات.

ثانيًا: كان الاعتبار المتقدم المحيط بالقدس هو الذى دفع الفاتيكان إلى أن يصدر وثيقة من ثمانى نقاط يوم ١٩٩٨/١٠/٢٩ تحدد رؤيته لمستقبل المدينة وتصر على وضع دولى خاص بها. وهبو نفس الاعتبار الذى دعا المنظمات الإسلامية الشعبية والرسمية إلى إبراز اهتمامها بمستقبل القدس في التسوية النهائية، وأظن أنه أحد الاعتبارات التي دعت الأردن إلى أن يطلب رسميًا مشاركته في محادثات الوضع النهائي. وفي ضوء ذلك أصبحت المناقشة وضرورة الاتفاق على رأى موحد إسلاميا ومسيحيا حول المدينة أمرًا بالغ الأهمية مثلها هو ظاهر الإلحاح والعجلة.

ثالثاً: الوضع فى المدينة وبسببها محل قلق العالم وسبب صدامات يومية بين الفلسطينيين الرافضين لتهويدها والإسرائيليين المصريان على تأكيد اعتبارها عاصمة أبدية ودائمة لإسرائيل، مثلما أصبح الموقفان المتناقضان تماماً مثارًا لدراسات ومشاورات لأطراف إقليمية ودولية سياسية وأكاديمية فى محاولة لوضع صيغ عملية ومقبولة من أطراف النزاع للمدينة المقدسة.

رابعاً: إذا كان المفاوض الفلسطينى لا يملك التسليم بوضع للمدينة يلقى رضَى المسلمين والمسيحيين، فإن من حق هذا المفاوض أن يقف وراءه المسلمون والمسيحيون. كما أن التفاوض حول وضع المدينة المقدسة لا يجب أن يترك ليعكس ميزان القوة المختل على الأرض بين الفلسطينيين العاجزين والإسرائيليين الأقوياء بهم وبغيرهم.

خامساً: أن بدء المفاوضات حول الدينة المقدسة يتم فى وقت لا تتكافأ فيه الفرص للمفاوض الفلسطيني. ذلك أن اتفاق واى بلانتيشن قد خلق مناخًا تستغله الولايات المتحدة وإسرائيل بما يعطى الانطباع بتعاون إسرائيل في عملية السلام ويرفع عنها الضغوط الدولية، وهذا المناخ سوف يؤثر بشدة على نتيجة مفاوضات الوضع النهائي في المسائل المتبقية وكلها حيوية وفي مقدمتها القدس.

فى ضوء الاعتبارات السالف إيرادها فإن تناقض المواقف الفلسطينية وانها والإسرائيلية تناقضًا تاما وميل ميزان القوة لصالح إسرائيل خاصة وأنها تضع يدها بالفعل على المدينة التي ستنتقل إليها السفارة الأمريكية في منتصف العام القادم، يجعل المفاوضات حول القدس مثار جدل وقلق في

آن واحد. ومن الخطر أن تتضارب المواقعة الفلسطينية والأردنية والإسلامية حول القدس بينما الموقف الإسلامي ثابت وهو أن المدينة شرقها وغربها بمفهومها المحدود الموسع عاصمة إسرائيل الأبدية ولايمكن تجزئتها. فكيف يتحدد الموقف العربي والإسلامي؟ هل يتخذ قرار تقسيم فلسطين أساسًا له لتكون القدس شرقها وغربها ذات وضع خاص يجب الاتفاق عليه؟ أم يتمسك العرب بالقدس الشرقية لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية وتترك القدس الغربية لإسرائيل، ويعزز هذا النظر أن الشرعية الدولية بعد عام ١٩٦٧ تؤكد أن القدس أراض محتلة ضمن الضغة الغربية ويسرى عليها ما يسرى على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للوضع ويسرى عليها ما يسرى على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للوضع القانوني للاحتلال الحربي؛ مثلما تصر الشرعية الدولية على أن تكف إسرائيل يدها عن تغيير الطابع الجغرافي أو السكاني أو الحضارى للمدينة، وأن تمتنع من باب أولى عن ضمها أو إدعاء أي حق سيادى فيها ما دام الاحتلال لا يرتب أية حقوق سيادية لسلطة الاحتلال.

وما دامت هذه دعوة لتكوين الموقف الإسلامي بالتنسيق مع الفاتيكان، فمن المفيد الإشارة إلى الجسهود الأكاديمية والاتجاهات الدولية المختلفة حول مستقبل القدس، والتي يمكن إيجازها فيما يلي:

١ - الاتجاه الذى انتهت إليه دراسات المركز الإسرائيلى الفلسطينى للأبحاث والمعلومات منذ عام ١٩٩٢ وحتى الآن ومؤداه أن تظل المدينة موحدة جغرافيًا ومقسمة سياسيًّا حسب الأحياء العربية واليهودية، بحيث تمارس إسرائيل السيادة على الحياء اليهودية وتمارس الدولة الفلسطينية سيادتها على الأحياء العربية، ويتولى كل جانب إدارة الجسزء

الذى يخصه، ثم يتم التعاون بين الجانبين لتطوير هياكل المدينة. وتتصور هذه الخطة أحكامًا بشأن مركز الأماكن المقدسة والنظام القانوني لها، ونظام الشرطة.

۲ - توسیع حدود المدینة بحیث تشمل أربعة أمثال مساحة القدس بإضافة مساحات متساویة من إسرائیل والضفة الغربیة وإدماج حوالی نصف ملیون مقیم من کل جنسیة فی القدس الکبری.

ويهدف هذا الاتجاه إلى تجاوز مسألة السيادة بحيث يلتقى هذا الاتجاه مع الاتجاه السابق على أساس أن تخضع المنطقة اليهودية لإسرائيل مثلما تخضع المنطقة الفلسطينية للدولة الفلسطينية وتكون القدس عاصمة كل دولة منهما.

٣ – اعتماد صيغة السيادة المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية على المدينة المقدسة أسوة بسوابق تاريخية مثل السيادة المشتركة البريطانية الفرنسية على جزر هيبريد الجديدة، وسيادة فرنسا وأسبانيا على أندورا. وفقا لهذا الاقتراح تكون القدس عاصمة الدولتين ويديرها مجلس بلدى شامل ومجالس محلية للمناطق، وينزع سلاح المدينة، مع قيام اتحاد اقتصادى للدولتين.

٤ – التمييز بين البلدة القديمة داخل الأسوار، والمناطق الواقعة خارج الأسوار، فتخضع المدينة القديمة لمجلس عالمي يمثل الأديان الثلاثة، ثم تخضع المناطق الفلسطينية والإسرائيلية خارج الأسوار كُل للدولة التي تتبعه.

ولاشك أن كل هذه المقترحات تعول على عدد السكان العرب واليسهود بالقدس، ومن ثم حاولت إسرائيل – برغم الحظر الدولى – أن تكون كفة اليسهود أرجح عن طريق سياسة التسهويد، حتى تضمن النتيجسة إذا ما اقترحت أن يكون الحل عن طريق إجراء استفتاء في المدينة وهو من الحلول المغرية في الأمم المتحدة، وتم اعتماده كأحد صور التعبير عن تحقيق الحق في تقرير المصير.

وأخيرا نستكمل الصورة العامة للأفكار المطروحة بشأن القدس للإفادة بها في دراسة الموقف العربي بنتائج الدراسة التي جرت خلال العامين الماضيين وشارك فيها معثلون من السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل والأردن وجامعة هارفارد ومعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا وليونارد هوسمان المدير السابق لمعهد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في الشرق الأوسط بجامعة هارفارد المشارك في الدراسة والذي لخص نتائجها حول النقاط الخمس التي ستشملها مفاوضات الوضع النهائي. أما بالنسبة للقدس فقد أشار إلى أن الدراسة أكدت أن القدس ستظل موحدة، وأن الخدمات فيها ستوزع كما سيتم مشاطرة السيادة في بعض هذه الخدمات، وهذا لا يناقض قيام إسرائيل بحماية القدس من الأعداء الأجانب! وسوف تظل المدينة عاصمة للدولتين، ولكن إسرائيل وهي صاحبة السيادة الأوضح على مدينة منزوعة السلاح سوف تتكفل بالأمن الخارجي بالاتفاق مع الدولة الفلسطينية. فالسيادة يمكن اقتسامها، كما يمكن أن تكون مكافحة الجريمة وإقرار الأمن مسئولية مشتركة.

ولنا على هذه الاتجاهات التي يتم تداولها حاليا أربعة ملاحظات:

الملاحظة الأولى: أن القدس ستظل موحدة وعاصمتين لدولتين مما يشبع رغبة كل من الفلسطينيين والإسرائيليين ودعاواهم بأن القدس عاصمة دولتهم، وهذا يسمح بنقل السفارات إلى القدس المخصصة للحكومة الإسرائيلية.

الملاحظة الثانية: أن كل المقترحات تفترض قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس في مكان ما من القدس العادية أو الكبرى حسبما رأينا.

الملاحظة الثالثة: أن مكافأة عمليات تهويد القدس واضحة فيما ستناله إسرائيل، وكان الأولى ألا تعتمد هذه المشروعات والخطط بالتصرفات الإسرائيلية منذ احتلال القدس الشرقية عام ١٩٦٧.

الملاحظة الرابعة: الفصل في مستقبل القدس بين الأماكن المقدسة وغيرها من المساحات فأين يقع الموقف الإسلامي والمسيحي بين القطبين: قرار التقسيم أم الموقف الإسرائيلي الحالي إزاء المدينة المقدسة؟!!

# الفصل الرابع

#### قضية البوسنة والهرسك

يبلغ عدد سكان مسلمى البوسنة ٢ مليون نسمة أى ٤٣٪ من السكان (تعداد ١٩٨٨) والإسلام هو المحور الذى استندت عليه البوسنة كقومية ضد القوميات الأخرى. تحولت بلاد البوسنة من النصرانية إلى الإسلام عقب أول هزيمة لملك البوسنة على يد العثمانيين عام ١٣٦٤ بتحريض من البابا أوربان الخامس حيث تكون تحالف ضد المسلمين وضم التحالف ملك الصرب والبوسنة وأمراء الرومان والمجر، وهزمهم إميل بك العثمانى في معركة صنديقية الصرب ثم تشكل تحالف صليبى من الصرب والبلغار والأولاخ والأبان والبولنديين والمجر وملك البوسنة. وظلت الهبات

<sup>#</sup> بدأت المشكلة في أبريل ١٩٩١ بإعلان جمهورية البوسنة والهرسك استقلالها عن االإتحاد اليوغوسلافي الذي كان لايزال قائما، فاحتدم الصراع بين الجمهوريسة الفتية وبين جمهورية الصرب التي تشكل أغلبية الاتحاد مثلما هو وضع روسيا في الاتحاد السوفيتي السابق، ثم توسع الصراع عندما دحسل الصرب في البوسنة في صراع مع المسلمين والكروات ثم أصبحت المشكلة مأساة إسلامية عندما أصبح المسلمون والكروات هدفا للتطهير العرقي وقد عالجتها من هذه الزاويسة في إطار تاريخي، وليس ثمة من يمنع من تجدد العنف بسها. فغي ١٩٩٩/٣/١ أعلن المنسق العام لقوات الأطلنطي في سرايفو عزل رئيس جمهورية الصرب داخل البوسنة وهو العام لقي إحتجاجا صربيا واسعا يوشك أن يؤدي إلى إنهيار ترتيبات اتفاق دايتون الذي قسم البوسنة ومنع إقامة دولة إسلامية بوسنية موحدة يتعايش فيها الصسرب والكروات مع المسلمين.

والثورات المسيحية ضد الحكم العثمانى، كما استمرت مساندة فرنسا والنمسا وروسيا لهذه الثورات، وطالبت الدول الأوربية تركيا بتنفيذ عدد من المقترحات لإصلاح وحل مشكلة الهرسك عام ١٨٧٦. والطريف أن مؤتمر برلين ١٨٧٨ برئاسة بسمارك مستشار ألمانيا وضم النمسا وروسيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا درس مذكرة بسمارك متضمنة الإصلاحات في البلقان قد نصت على استقلال الجبل الأسود والصرب وبلغاريا ورومانيا وبقاء البوسنة والهرسك تحت الحكم العثماني على أن تديرها الإمبراطورية النمسوية المجرية، وتم الاتفاق بين النمسا وتركيا في المنابيات البوسنة والهرسك بالنمسا. تضم البوسنة ١٤٤٪ مسلمين سلاف، ١٧٪من الكروات الكاثوليك، ٣١٪ من الصرب الأرثوذكس.

وقد بُعِثَت البوسنة عام ١٩٤٣ حين أنشأ تيتو جمهورية البوسنة والهرسك كمنطقة عازلة بين جمهورية الصرب وكرواتيا. اعترف بالسلمين كقومية عام ١٩٧١ مع سائر القوميات الأخرى وسجل ذلك دستور ١٩٧٤ فانتماؤهم إلى البوسنة أو الأتراك لا يحقق هويتهم. فعل تيتو ذلك توددًا للمسلمين.

يقع إقليم البوسنة والهرسك ضمن أراضى الاتحاد اليوغسلافى السابق ويسكنه أغلبية مسلمة إلى جانب الصرب والكروات. ويرجع الوجود الإسلامى فى البوسنة إلى الاحتلال العثمانى لشبه جزيرة البلقان فى القرن السادس عشر. ولكن الأقلية الإسلامية فى المنطقة التى استشرى فيها نفوذ روسيا وكنيستها الأرثوذكسية قد دخلت بسبب ارتباطها بالاستعمار التركى حسبما رأته شعوب المنطقة فى صراعات دينية وعرقية منذ أمد طويل، وكانت أولى ضحايا عمليات الثورة الوطنية ضد الأتراك وخلال

الحروب البلقانية الأولى والثانية وحتى أثناء الحرب العالمية الأولى حيث ساندت بريطانيا وفرنسا أعمال المقاومة ضدهم بسبب انضمام تركيا إلى الألمان ودول الوسط التي هزمت في الحرب وكان الثمن الذي دفعته تركيا هو التخلى عن المنطقة وبقية ممتلكاتها خارج تركيا بموجب اتفاقية لوزان عام ١٩٣٢، مما فتح الباب أمام استقلال دول البلقان ونشأة مملكة يوغوسلافيا عام ١٩٢٩ شاكلة البوسنة والهرسك.

ثم تعرض المسلمون مرة أخرى للاضطهاد بعد نشأة الحكم الشيوعى في يوغوسلافيا عام ١٩٤٨ بعد تحررها من الغزو الألماني، مثلما وقع مسلمو ألبانيا تحت الحكم الشيوعى القريب من الجناح الصينى في الحركة الشيوعية العالمية، بينما ضم الاتحاد الشيوعي اليوغوسلافي المتمرد على موسكو إقليما يضم أقلية مسلمة ألبانية هو إقليم كوسوفو.

وطوال هذه العصور عانى المسلمون من الصرب الذين يشكلون الأغلبية لسكان يوغوسلافيا والتى تسمى باللغة الصربية أرض السلاف الكبرى حيث يمثل سلاف الاتحاد السوفيتى السابق جوهر الأسرة السلافية. ولاشك أن الرابطة العرقية والمذهبية الدينية من العوامل الأساسية فى فهم مواقف الدول الخارجية من الأزمة اليوغوسلافية.

وقد آذن الاتحاد اليوغوسلافي الذي حافظ تيتو (الكرواتي) على وحدته واستقلاله على الانهيار -في الواقع- بعد وفاة الرئيس تيتو في يونيو ١٩٨٠ ثم أخذ الاتحاد يترنح تحت وطأة سيطرة الصرب، ورغبتهم في ابتلاع بقية الأعراق حتى بدأ الانشقاق الفعلى حتى قبل إعلان الوفاة الرسمية للاتحاد السوفيتي في ١٩٩١/١٢/٣١، حيث أعلنت البوسنة والهرسك وكرواتيا استقلالها في أوائل ١٩٩١ بعد أن بدأ الصراع العرقي

بالفعل منذ أبريل ١٩٩١ ضمن موجة استقلال الوحدات المشكلة للاتحاد السوفيتي في آسيا والبلطيق، فتصدت الصرب والجبسل الأسود لحركات الاستقلال واعتبرتها حركات انفصالية لابد من إعادتها بالقوة إلى حظيرة الاتحاد تحت سيطرة الصرب التي تمسكت باسم يوغوسلافيا. ولكن إصرار الجمهوريات على الاستقلال أفسح لها مجال العضوية في الأمم المتحدة باسمها الجديد بينما أطلق على الصرب والجبل الأسود اسم يوغوسلافيا الجديدة، ولم تغلح مساعى الأخيرة لا في وقف موجة الاستقلال باستخدام الجيش الصربي ولا في منع هذه الجمهوريات الفتية من الانضمام إلى عضوية المنظمة الدولية.

وتبدأ مشكلة البوسنة والهرسك بتاريخ الاستقلال عام ١٩٩٢. فبعد فشل جمهورية الصرب والجبل الأسود (المونتينيجرو) في إعاقبة استقلال البوسنة ساندت الأقلية الصربية في البوسنة للسيطرة على البلاد وتدمير مظاهر الدولة فيها. وقد استمرت الحرب الأهلية من يونيو ١٩٩٢ حتى مظاهر الدولة تاريخ إبرام اتفاق دايتون للسلام في البوسنة، وخلال هذه السنوات الثلاث تعرض المسلمون لكل صنوف الإبادة على يد الصرب والكروات منفردين ومتحدين، وحيث تذبذب موقف الكروات تارة مع المسلمين، وتارات أخرى محايدين أو متحالفين مع الصرب.

#### مشكلة البوسنة في الإطار الدولى:

تلخصت مشكلة البوسنة في ممارسة الصرب لكل أعمال إبادة الجنس ضد السلمين إزاء ضعف الحماية الدولية وعجز المجتمع الدولي عن ردعهم، وفشل محاولات وقف أعمالهم، ودعم جمهورية الصرب للأقليسة الصربية في البوسنة وتعويق استقلال الدولة الناشئة. وقد بحثت المشكلة فى إطار الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامى، والاتحاد الأوربى وعجزت جميع الهيئات عن قمع الصرب الذين احتلوا معظم الأراضى وقاموا بأعمال لا أخلاقية ضد النساء المسلمات الأمر الذى دفع أستاذا يهوديا هو Meron أستاذ القانون الدولى الشهير بجامعة نيويورك والسفير الإسرائيلى السابق فى جنيف إلى أن يعتبر الاغتصاب الذى مارسه الصرب ضد المسلمات من جرائم إبادة الجنس ومن الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، مثلما دفع محكمة العدل الدولية إلى إدانة أعمال الصرب، واعتبار الاغتصاب بالفعل جريمة من جرائم الحرب فى أحكام أصدرتها خلال عام ١٩٩٨.

#### المشكلة البوسنية في الأمم التحدة: أولاً: من الناحية السياسية:

عينت الأمم المتحدة عددًا من الوسطاء ومبعوثًا خاصًا للأمين العام للتوصل بين الأطراف المتصارعة إلى تسوية سياسية للمشكلة، وفى نفس الوقت أصدر مجلس الأمن عددًا كبيرًا من القرارات ثلثها صدرت على أساس الفصل السابع على أمل أن تكون ملزمة لأطراف الصراع. كما صدر عدد كبير من البيانات الرئاسية من مجلس الأمن وكلها تدعو إلى التسوية السياسية، كما تضمنت هذه القرارات عددًا من الخطوات والإجراءات أهمها:

١ ــ إنشاء ست مناطق آمنة لحماية سكانها المسلمين من مذابح
الصرب والقوات الصربية.

٢ ــ حظر الطيران فوق سراييفو وإعلانها منطقة آمنة.

٣ ـ فرض حظر عام وكامل منذ سبتمبر ١٩٩١ على مبيعات الأسلحة والمعدات الحربية إلى يوغوسلافيا، وامتناع الدول عن إتيان كل ما يساهم في زيادة التوتر، أو يعرقبل الحل السلمي التفاوضي للنزاع. وأضاف المجلس بقراره ٧٥٧ في ١٩٩٢/٥/٣٠ عددًا من الجزاءات الدبلوماسية والتجارية وحظر الطيران الدولي فسي يوغوسلافيا ووقف التعاون العلمي والفني والثقافي مع بلجراد.

\$ — إنشاء قوات للحماية الدولية قوامها ٢٢ ألفا وصلت إلى ٤٠ ألفا من عدد من الدول ولها ثلاث مهمات: الأولى حماية قوافل المعونات الإنسانية وتوصيلها إلى أهدافها، والثانية تأمين مطار سراييفو ونزع سلاح المتصارعين في المدينة وحولها، وأخيرًا حماية المناطق الآمنة وسكانها.

وقد فشلت مهام الأمم المتحدة جميعًا، بل واتهمت بالعجز والتحيز للصرب، وشارك بعض جنودها في أعمال النهب والاغتصاب للسكان المسلمين في المناطق الآمنة، وسهلت هذه القوات مهمة قوات الصرب داخل هذه الكمائن وليبس المناطق الآمنة. وقد بلغت الإهانة للقوات الدولية أن احتفظ الصرب ببعض جنودها رهائن، وأمكنهم توسيع رقعة سيطرتهم وإثارة الشقاق والتمرد في الصفوف الإسلامية مما أدى بالسياسيين الصرب إلى رفض كل مقترحات التسوية رغم أنها أعطت الصرب أكثر من ٧٠٪ من الأراضي بينما لا يجاوز عددهم ٣٠٪ من سكان البوسنة.

وعندما أعلن أمين عام الأمم المتحدة أهمية تدخيل حلف الأطلنطي لماندة القوة الدولية التي أنفق عليمها مليارات الدولارات دون جدوى، رخصت قيادة الحلف للأمين العام إصدار تعليمات لقوات الحلف بالتدخل كلما رأى ذلك مناسبا. وقد ثارت خلافات حادة بين الأمين العام والحلف وبعض الدول الإسلامية حيث اتَّهم الأمين العام بالتقاعس، بينما اتهم الأمين العام سلطات الحلف بغموض التفويض المنوح له.

ومن ناحية أخرى فشلت مجموعة الاتصال الدولية المشكلة من جانب مجلس الأمن والتى تضم روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا فى تحسين الموقف المتردى على الأرض، أو إقناع زعماء أطراف الصراع بأية تسوية سياسية، والخلاصة أن المذابح ضد المسلمين لم تتوقف واستمر تقدم القوات الصربية وتحديها للمجتمع الدولى، بينما الكل عاجز عن وقفهم أو إنقاذ المسلمين منهم.

# ثانيًا: من زاوية الجرائم الدولية:

إزاء تفاقم جرائم إبادة الجنس تقدمت حكومة البوسنة بشكوى إلى محكمة العدل الدولية طالبة الأمر بإصدار أوامر تحفظية بوقف أعمال الإبادة، وإدانة زعماء الصرب المتورطين فيها واستجابت المحكمة للطلب البوسنى ولكن قرارها لم ينفذ، ولكنه أساس للبحث في إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي إبادة الجنس في يوغوسلافيا السابقة، وقد أعطى اتفاق دايتون دفعة مهمة في عمل المحكمة التي منع المتهمين بهذه الأعمال من تولى وظائف سياسية وفقًا للاتفاق، بل يبدو أنه أصبح للمحكمة بدعم من الولايات المتحدة اختصاص مباشر في القبض على بعض من وردت أسماؤهم في قائمة الاتهام. ولكن هذا التطور مرتبط بالدور السياسي للولايات المتحدة كما سنرى.

ومما يذكر أن مجلس الأمن قد قرر (القرار ۸۰۸ في ۱۹۹۳/۲/۲۲) إنشاء هذه المحكمة ولكن عملها جمد عملا حتى اتفاق دايتون. وفي إطار الاتحاد الاتحاد الأوربي انقسم الرأى مثلما انقسمت مواقف الدول خارج بشأن وسائل تسوية المشكلة، ولكن الإجماع كان محققًا حول أن الصرب قد تجاوزوا كل الحدود وأنهم يرتكبون مذابح وإبادة منظمة ورسمية ومتعمدة للعرق البوسني المسلم، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن الصراع في البوسنة صراع عرقي، بينما رأى بعضهم أنه صراع ديني، ورأى فريق ثالث أنه صراع عرقي ديني في آن واحد.

# ثالثًا: في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي:

اهتمت الدول الإسلامية شعوبًا وحكومات بقضية المسلمين في البوسنة وزادها غضبًا تقاعس الأمم المتحدة والمجتمع الدولى، ولذلك قررت القمم الإسلامية منذ عام ١٩٩٢ وكذلك المؤتمرات الوزارية بما فيها المؤتمر السرزارى الاستثنائي في جدة عام ١٩٩٣ إنشاء لجنة اتصال وزارية سداسية تعمل بالتنسيق مع لجنة الاتصال الخماسية الدولية، وذلك للتوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة البوسنية، والعمل على وقف أعمال الإبادة الصربية وتقديم العون الإنبائي للمسلمين. أما على المستوى الشعبى الإسلامي فقد قامت الهيئات الأهلية بحملات واسعة للتبرع المسلمي البوسنة بل تطوع الكثيرون للجهاد في صفوفهم، وأصبح هؤلاء المتطوعون يشكلون جزءًا هامًا من الجيش البوسني الحالى، كما عملت

بعض الدول الإسلامية كالسعودية وغيرها على تعزيـز مظاهر الوجـود الإسلامي في سراييفو والمدن البوسنية الأخرى.

# اتفاق دايتون والموقف الأمريكي:

رغم أن الولايات المتحدة عضو دائم في مجلس الأمن الذي كان يعسالج المشكلة البوسنية، وكانت عضوًا في لجنة الاتصال الخماسية الدولية حول البوسنة إلا أنه لوحظ أن واشنطن قد تعمدت ترك الفرصة لأوربا بانقسامها حول البوسنة حتى اتضح للجميع عجز أوربا التام، وانقسام المواقف الفرنسية والألمانية. وقد أبدت الإدارة والكونجرس الأمريكيان تعاطفًا مع ضحايا الإرهاب الصربي من المسلمين، وقررت رفع حظر توريسد الأسلحة عنهم ليتمكنوا. من الدفاع عن أنفسهم، وخاصة كلما اكتشفت لجان التحقيق مقابر جماعية أو وقعت مذابح جماعية للمسلمين في «المدن الآمنـة» التي تحرسها القوات الدوليـة وتغلبـها القوات الصربيـة على تركها، واعتقال أفراد القوات الدولية رهائن لـدى الصرب، أو ضرب الصرب لطائرات أمريكية وإيطالية، والتنكيل بالوحدة الفرنسية في قوات الحماية الدولية. وقد اتهمت الولايات المتحدة هي الأخرى بالتقاعس ولكن واشنطن استخدمت المأساة البوسنية وعجز أوربا والأمم المتحدة عن التصدي للصـرب وذلك في حملتها ضد الأمـين العـام د. بطـرس غـالي ومبعوثه الشخصي، مثلما اتُّهم الأمين العام من جانب الرأى العام الإسلامي «بتواطئه مع الصرب المسيحيين بوصفه مسيحيًّا هو الآخر»، واعتبرت الجماعات الإسلامية في مصر هذا الموقف امتدادًا لمواقفهم

ومعاركهم داخل مصر، خاصة وأن الأمين العام صرح علنًا في برنامج تليفزيوني بأن هـذه الجماعـات تناهضه ببساطة لأنه مسيحي، وليس بسبب مواقفه السياسية في البوسنة.

ولما تحققت واشنطن من عجز غيرها عن التسوية عبهدت إلى مساعد وزير خارجيتها السفير هول بروك مهمة التمهيد لاجتماع رؤساء البوسنة وكرواتيا ويوغوسلافيا الجديدة في ١٩٩٥/١٠/٥ والاتفاق على وقف إطلاق النار ثم بدء المفاوضات في دايتون التي أسفرت عن اتفاق السلام الشامل الذي أعلنه الرئيس كلينتون في ١٩٩٥/١٠/٢١. وتضمن الاتفاق الاحتفاظ بالبوسنة كدولة موحدة تضم وحدتين متساويتين في المساحة تقريبا هما الاتحاد الفيدرالي الإسلامي الكرواتي، والوحدة الصربية ذات الحكم الذاتى بأجهزتها ومؤسساتها وبرلمانها وحكومتها والإبقاء على وحدة مدينة سراييفو بحكومة مركزية تتولى السياسة الخارجية والمسائل الخارجية الأخرى التجارية والمالية والمواطنة والهجــرة. ثم تقرر اختيـار الرئيس والبرلمان بانتخابات ديمقراطية تحت إشراف دولي، وحظر الاتفاق على المتسهمين بارتكاب جرائم الحرب المشاركة فى الحياة السياسية وأبرزهم كاراديتش زعيم صرب البوسنة وراتكو ميلاديتش زعيم قوات الصرب. وتعهد الاتحاد الأوربي بالساهمة في تنفيذ الأحكام المدنية من الاتفاق وتقديم مبلغ حوالى بليون ونصف بليون دولار لأعمار البوسنة. أمسا مجلس الأمن فقد قرر رفع العقوبات عن بلجراد وعن أطراف الصراع في البوسنة، وذلك بعد قبسول أطراف الصراع للاتفاق وإقراره في البرلمان البوسني في ١٩٩٥/١١/٣١ والتوقيع النهائي عليه في يساريس فسي .1440/17/18

أما تنفيذ الاتفاق من الناحية العسكرية فقد تولته قوات أمريكية أساسًا بالتعاون مع وحدات من دول أخسرى منها مصسر ودول إسلامية، واستخدام امكانيات حلف الأطلنطى فى تأكيد نجاح تنفيذ الجوانب العسكرية من الاتفاق. وهكذا أثبتت الولايات المتحدة للجميع أنها القادرة على حل المشكلة حيث فشل غيرها، وألقت بثقلها وراء نجاح الاتفاق وتنفيذه.

ورغم ذلك واجه الاتفاق مشاكل هائلة بين المسلمين والصرب، وبين المسلمين والكروات. فرغم أن الاتفاق لم يقض على الوجود المستقل للصرب في البوسنة إلا أنه لم يعطهم حق إعلان دولة خاصة بهم، كما ترك سراييفو تحت سيطرة الحكومة المركزية، ولم يمنحهم ضمانات خاصة فيها، مثلما اقترحت فرنسا، وتعرض زعماؤهم للمطاردة لمحاكمتهم.

أما العلاقة بين المسلمين والكروات فقد تعرضت لمشاكل كثيرة ووصلت إلى حد الصدام العسكرى. فقد رفضت كرواتيا تسليم حكومة البوسنة للمنشق المسلم عبديتش الذى تحالف مع القوات الصربية، بل عززت علاقتها به، وأشركت كرواتيا الأقلية الكرواتية البوسنية فى انتخابات كرواتيا.

ومن ناحية أخرى احتج الكروات والصرب على ما اعتبروه تأكيد الطابع الإسلامي للجيش البوسني والحياة العامة وسيطرة الحزب الإسلامي بزعامة الرئيس على عزت بيجوفيتش على هذه المظاهر العامة.

وعلى أية حال، فإن اتفاق دايتون لم يحقق سوى حسل وسط واقعى، فإنه أوقف المذابح ضد المسلمين وأعطاهم مع غيرهم فرصة إعادة البناء، ولكن الواقع يننذر بتفجر الموقف عندما ينتهى أمر الوجود العسكرى الأجنبى في البوسنة حيث يسعى كل طرف إلى دعم قدراته انتظارًا لهذا اليوم. وسبب ذلك أن الاتفاق لم يفلح في صهر الأعراق الثلاثة في دولة واحدة قوية تعلو فوق الانقسامات العرقية.

ولعل مواقف الأطراف الدولية من المشكلة البوسنية تسهم فى تجدد المشكلة ومآسيها. فالدول الإسلامية التى تركز على مساعدة المسلمين وربطهم بالعالم الإسلامى ينظر إلى عملهم بالكثير من الريبة من جانب الصرب وحلفائهم. أما الصرب فتؤيدهم بلجراد وموسكو وأثينا، كما تؤيد الكروات دول أوربية أخرى خاصة ألمانيا لإعتبارات تاريخية.

أما بلجراد فهى الأم الكبرى لصرب يوغوسلافيا، وأما موسكو فهى عاصمة الكتلة السلافية الكبرى التى ينتمى إليها الصرب، وتساند أثينا الصرب لاعتبارات دينية وسياسية، ويخشى أن تؤدى هذه التحالفات الخارجية إلى نسف جهود التعايش بين الأعراق الثلاثة داخل البوسنة.

وقد ظهرت مشاكل ومضاعفات بعد إبرام اتفاق دايتون أهمها تباعد أطراف الاتفاق عما تصوره الاتفاق من إمكانية خلق إرادة مشتركة للعيش بين الأعراق الثلاثة. فقد أصر الصرب على التميز والاستقلال عن الدولة، كما تباعد المسلمون والكروات وتقاتلوا حيث أصبح واضحًا أن الكروات ينوون الانفصال عن البوسنة ثم الانضمام لكرواتيا. كما يحاول الصرب الشيء نفسه مع جمهورية الصرب. كذلك نشأت مشاكل بين حكومة البوسنة والولايات المتحدة لإصرار الأخيرة على أن تقوم البوسنة بإجلاء

كل القدوات الأجنبية (المجاهدون من الدول الإسلامية) وعلقت منح المعونات الأمريكية على تنفيذها لهذا الالتزام. وهكذا يلوح شبح التقسيم الفعلى للبوسنة، وهو الاحتمال التي تؤكده التطورات في تلك المنطقة، وهو احتمال يلحق أشد الضرر بالمسلمين، إذ يحصرهم في رقعة أرضية مغلقة بعيمة عن المنفذ البحرية ووسط جيران من الأعداء الطامعين، ولا يستبعد معه أن تتجدد المذابح العرقية.

# (الفصل (الخامس) المشكلة القبرصية

تقع جزيرة قبرص شرقى البحر التوسط بين تركيا شمالاً وشرقاً واليونان غربًا، وهذا الموقع الجغرافي أفرز واقعها الديموغرافي والسياسي، وتسبب في مشكلتها الراهنة. وللمشكلة القبرصية وجهان: الأول عام، والثاني الإسلامي، ولا يمكن الفصل بينهما.

ونعالج هذه المشكلة من زاويتها الإسلامية لعدة أسباب أولها أن الصراع بين السلمين واليونانيين في الجزيرة صراع بين المقومية التركية والمقومية اليونانية وامتداد للصراع التاريخي بين المستعمر التركي والشعب اليوناني بما يمثل هذا الصراع من أبعاد دينية، حيث اعتبرت أوربا صراحة أن الثورة اليونانية من ١٨٣١ – ١٨٣٠ جزيرة من الحروب الصليبية لاستنقاذ اليونان المسيحية من براثن الاستعمار العثماني الإسلامي، ولعل هذا البعد الديني هو الذي منع الغرب من إدماج تركيا في مجتمع الأمم المتمدينة خاصة بعد صلح باريس ١٨٥٦ الذي أعقب حرب القرم الروسية الأوربية والتركية، ولا يزال هذا هو موقف الغرب من تركيا.

والسبب الثانى هو أن المسكلة منذ بدايتها وخلال مراحلها تتعلق برغبة جالية إسلامية الاستقلال بوحدة سياسية خاصة بها، وأخيرًا أن الدولة المنية مباشرة بالمشكلة دولة إسلامية وهى تركيا مهما كان انتماؤها الإسلامي مهزوزًا وغير مستقر من الناحية الإسلامية.

وقد بدأت المشكلة عقب استقلال قبرص مباشرة بصراع بين سكانها المسلمين ونسبتهم حوالى ٢٠٪ وسكانها اليونانيين القبارصة، وعرفت المشكلة طريقها إلى الأمم المتحدة التى أنشأت عام ١٩٦٣ فى الجزيرة قوات لفصل السكان ومنع الاحتكاك دون المساس بالنظام السياسى للبلاد. غير أن التحول الحاسم فى تطور المسكلة بدأ باحتلال القوات التركية للجزيرة عام ١٩٧٤ واقتطاع ٤٠٪ من مساحتها للمسلمين القبارصة. وفى عام ١٩٨٣ أعلنت الجالية الإسلامية القبرصية قيام دولة قبرص الإسلامية الشمالية برئاسة رؤوف دنكتاش ولكن مجلس الأمن أصدر قرارًا جماعيًا (سوى صوت باكستان) استنكر فيه إعلان الاستقلال واعتبره تمزيقًا لوحدة أراضى قبرص وسلامة أراضيها، ودعا الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بهذا العمل، ولذلك لم يعترف بهذه الدولة الناشئة سوى تركيا.

وقد وضعت تركيا ثلاث أولويات في سياستها الخارجية وهي المشكلة القبرصية ويرتبط بها الصراع اليوناني التركي حول المشكلة وبسبب علاقاتهما الثنائية، والمسألة الثانية هي الاندماج في أوربا، وأخيرًا المشكلة الكردية (وتأتي حاليا في المقام الأول)، بحيث يختلف وضع هذه الأولويات وفق كل مرحلة، فتارة تقفز المشكلة الكردية في الصدارة، وتارة أخرى، تتبادل الأولوية مع المشكلة القبرصية، بحيث يظل الخط الاستراتيجي لتركيا هو الاندماج في أوربا مع المحافظة قدر المستطاع على علاقاتها الإسلامية، وهي معادلة خلقت لتركيا مشكلة حادة هي تحديد هويتها الأولوية، بين الثابت والمتغير، وبين الأصيل والدخيل في

الداخلية وتطور المجتمع التركى الذى تعتمل فيه عوامل الانقسام بين دعاة العلمانية والاندماج في أوربا، وبين دعاة الإسلامية وإحياء دولة الخلافة بمفهوم معاصر.

ولقد مرت المشكلة القبرصية في سياسة تركيا بمرحلتين الأولى ركزت فيها أنقرة على مناصرة مسلمي شمال قبرص وضمان تأكيد العالم الإسلامي لهم، وإبراز الطابع الديني للمشكلة في مواجهة المسيحية اليونانية. في نفس هذه الفترة وهي النصف الثاني في السبعينات حتى منتصف الثمانينات تقريبًا حاولت تركيا أيضا تكتيل العالم الإسلامي ضد اليونان من منطلق الانتماء الديني، وبحيث يناصر العالم الإسلامي تركيا في خلافاتها مع اليونان سواء بسبب قبرص أو بسبب تجدد النزاع حول تقصيم الجرف القارى في بحر أيجة.

ولقد واجهت تركيا بهذا الطرح المزدوج مواقف مختلفة فى العالم الإسلامى وفى العالم الخارجى، والتبس هذا الطرح مع تحول النظام الداخلى من الحرب الباردة ذات التيارات العنيفة إلى حرب باردة يتقارب فيها العملاقان فى المواقع والمصالح، ثم إلى انتهاء هذه الحرب الباردة، وما يرتبط بكل هذه التطورات من تغير الأهمية الاستراتيجية لعضوى الأطلنطى تركيا واليونان، بعد أن أعاقت الخلافات الثنائية وحول قبرص فعالية الجناح الجنوبى الشرقى لحلف الأطلنطى.

ولقد كان تغير مواقف واشنطن في ضوء هذه التطورات ذا دلالة؛ ذلك أن الغزو التركي لقبرص عام ١٩٧٤ أثار غضب الكونجس الذي بادر بفرض حظر توريد الأسلحة إلى تركيا. وقد ردت تركيا بإغلاق معظم

القواعد الأمريكية لديها بما يعنيه ذلك من حرمان واشنطون من الخدمات الاستراتيجية الحاسمة لهذه القواعد المجاورة لمراكبز الصناعات الحربية السوفيتية والراصدة للقدرات الحربية السوفيتية، في وقب كانت مفاوضات سولت الأولى قد بلغبت مرحلة دقيقة بشأن ضمانات الرقابة والتنفيذ. وأحدث رد الفعل التركى صدمة للإدارة الأمريكية التى ناهضت قرار الكونجرس وتمكنت من إلغائه، مما فُسر على أن واشنطن لا تمانع في الغزو التركى للجزيرة. غير أن معارضة واشنطن الحازمة للحكم العسكرى التركى آنذاك، وتمسكها بوحدة الجزيرة وعدم الاعتراف بالدولة الإسلامية في قبرص الشمالية قد أعاد التوازن للموقف الأمريكي.

ولا شك أن انتهاء الحرب الباردة وانحسار أهمية تركيا الاستراتيجية من زاوية المصالح الاستراتيجية الأمريكية، وتزايد التيار الإسلامى فى تركيا، وقوى اللوبى اليونانى فى الولايات المتحدة، فضلاً عن التعاطف الأمريكى التقليدى مع اليونان لاعتبارات تاريخية وسياسية متنوعة، دفع واشنطن إلى اتخاذ موقف حازم ضد قيام الدولة الإسلامية فى قبرص، وتجدد محاولات تسوية المسكلة القبرصية على أساس وحدة الجزيرة وسلامة أراضيها، والعمل على احتواء الصراع المتجدد بين تركيا واليونان حول قضايا البحر الإقليمي فى بحر إيجة، رغم أن واشنطن تقدر لتركيا دورها فى مساندة السياسة الأمريكية فى أزمة الخليج، ورقابة مناطق الحظر الجوى التى تغرض واشنطن على شمال العراق وجنوبه، وأخيرًا فى توثيق أواصر التعاون العسكرى بين تركيا وإسرائيل.

وقد عكس موقف الأمم المتحدة من المشكلة القبرصية الظروف التى مرت بها المشكّلة حيث تمسك مجلس الأمن بوحدة الجزيرة وشجع على محاولات التصوية السياسية وإزالة الاحتلال التركى، والرفض القاطع لتجزئة الجزيرة وإقامة دولة إسلامية فيها، وعدم الاعتراف بها. وأصبح هذا الموقف تقليديًا ابتداء من منتصف الثمانينات مما أدى إلى صدور قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قبرص بدون تصويت، بعد أن كانت في العقد السابق مباشرة محل اختلاف عند التصويت. أما الموقف في الجزيرة فقد تجمد عند هذا الحد: انقسام فعلى دون اعتراف الدول الأخرى بنه، واستمرار تعبيرها عن أملها في تجاوزه وإعادة توحيد الجزيرة، وإزاحة الاحتلال الأجنبي، دون ذكر اسم تركيا مراعاة لبعض الحساسيات معها.

أما في الإطار الإسلامي فقد اعتقدت تركيا أن قيام دولة إسلامية في قبرص سوف يحظى باهتمام الدول الإسلامية بما يغطى على الاحتلال التركى العسكرى للجزيرة، ولذلك عمدت تركيا إلى إظهار الاهتمام بمنظمة المؤتمر الإسلامي بشكل مفاجئ فاستضافت مؤتمرها الوزارى عام ١٩٧٦ قبل أن تكون عضوًا في المنظمة، وحرضت على أن تكون قضية الأقلية الإسلامية في قبرص على رأس جدول أعمال المؤتمر الوزارى، ودعت رؤوف دنكتاش (\*) لعرض قضية اضطهاد الأقلية الإسلامية، وتصدى تركيا لحمايتهم وحقهم في تقرير مصيرهم بإقامة دولة لهم مما يزيد عدد الدول الإسلامية.

ولكن الدول الإسلامية التي أبدت تعاطفًا مع مسلمي قبرص لم تقتنع بالطرح التركي وقررت في وضوح أنها لا تقر لأية أقلية إسلامية بحق

<sup>\*</sup> زعيم القبارصة الأتراك .

الاستقلال وإقامة دولة مستقلة، ولكنها تساند بقوة حق هذه الأقلية في مراعاة خصائصها الثقافية والدينية في إطار الدولة التي تعيش فيها ودون المساس بسيادتها ووحدة أراضيها، ولا تشجع الانفصال أو احتلال أراضي الغير تحت أى ظرف أو مبرر، وتمسكت قرارات المؤتمرات الإسلامية المختلفة بوحدة جزيرة قبرص وسلامة أراضيها، وهو نفس الموقف الذي تؤكده الأمم المتحدة ويتمشى مع الموقف اليوناني. والحق أن تفسير موقف الدول الإسلامية يرجع إلى عدة اعتبارات: الأول: أن موقف اليونان من القضايا العربية خاصة القضية الفلسطينية كان دائمًا متعاطفًا مع الحق العربي والإسلامي خاصة في القدس، ورفضت اليسونان الاعتراف القانوني بإسرائيل رغم كل الضغوط الأوربية والأمريكية ضدها حتى وقت قريب، رغم أن اعترافها القانوني لا الفعلي بإسرائيل كان شسرطًا من شروط انضمام حكومة اليمين اليوناني برئاسة كرامليس إلى السوق الأوربية عام ١٩٨٠.

أما على الجانب الآخر، فإن تركيا التى اعترفت بإسرائيل منذ عام ١٩٤٩ وهى آنذاك فى صف الغرب بموجب مذهب ترومان فى أوج بدايات الحرب الباردة وقمة التيار العلمانى، تزداد روابطها توثقا مع إسرائيل، بل بلغ اليوم هذا الترابط مبلغ التحالف العسكرى الذى فسر فى العالم العربى على أنه إحياء لسياسة الأحلاف يوم أن كانت أنقرة أحد المحاور الرئيسية المعادية للمنطقة العربية.

أما استمرار اهتمام تركيا بالعالم الإسلامي رغم فشيل مساعيها لتأمين مساندته لموفقها في قبرص، فيرجع إلى رغبتها في الاستفادة الاقتصادية والتجارية خاصة من دول الخليج، ولذلك لوحظ أن مواقفها السياسية من القضايا الإسلامية المرتبطة بها مباشرة كانت فاترة، فلا يمكن مقارنة

موقف تركيا الباهت إزاء مسلمى البوسنة بموقف اليونان أو روسيا المساند تمامًا للصرب. كذلك لا يمكن مقارنة موقف تركيا من قضايا آسيا الوسطى الإسلامية بموقف الاتحاد الروسى من هذه القضايا وهو موقف مصبوغ بالصبغة الدينية إلى حد كبير، وأخيرًا نشير إلى موقف تركيا الضعيف من قضية الشيشان.

وأخيرًا تجدر الإشارة إلى مواقف المنظمات الأهلية في الدول الإسلامية المختلفة حيث تعتمد المنظمات على المشاعر الدينية والإخاء الإسلامي دون مراعاة للمحاذير السياسية التي تراعيها الحكومات عادة في نظرها للقضايا الإسلامية، فاتخذت هذه المنظمات مواقف مؤيدة لقيام دولة إسلامية في قبرص، وانتصرت لإخوانهم المسلمين في شمال قبرص ضد ما يسمونه بالاضطهاد الصليبي، وبالاستئناف المعاصر للعسداء الصليبي للمسلمين خاصة وأن أراضي قبرص كانت قد لعبت دورًا هامًا في ملحمة الصراع بين المسلمين والصليبيين منذ القرن العاشر الميلادي. وكانت قبرص ومالطة من المحطات الأساسية في البحر المتوسط لدعم حملات الصليبيين ومنهما انطلق فرسان القديس يوحنا المعمدان. فكأن التاريخ الصليبي لقبرص قد قفز إلى ذاكرة المنظمات والهيئات الأهلية، فربطت بين الأمس واليوم وتشكل وعيها السياسي على أسساس هذه العواسل، وامتـد نظرهـا تعزيزًا لرآيها، إلى مغزى الصراع التركي اليوناني واضطهاد أوربا المسيحية للدولة العثمانية طوال القرون السابقة حتى أجهزت على صفتها الإسلامية بإلفاء الخلافة. ويضيف إلى المغزى الديني للقضية أهمية الخلافة الإسلامية الرمزية في القسطنطينية التي كانت مقرًّا للروم، وما يعنيه ذلك في الوعي التاريخي الإسلامي.

## الفصل الساوس

### مشكلة كشمير

رغم أن مشكلة كشمير تعتبر بمعظم المقاييس من قضايا الأقليات الإسلامية على أساس أنها مشكلة جالية إسلامية في دولة غير إسلامية، إلا أن المشكلة تتميز بأمور ثلاثة تجعلها مشكلة قائمة بذاتها. الأمر الأول أنها مشكلة أنتجتها عقود الصراع والشقاق الديني بين السلمين والهندوس في شبه القارة الهندية وما أدى إليه ذلك من تقسيم البلاد ونقبل للسكان حسب دياناتهم، ولا تزال المشكلة تعد امتدادًا للصراع القديم ولكن بأوضاع أخرى. والأمر الثاني أن المشكلة تعتمد في تطورها على العلاقات الباكستانية الهندية المحكومة بظروف وأوضاع معينة. **والأمر الثالث ه**ـو أن المشكلة لا تتعلق فقط بمعاملة الهند لجالية مسلمة كان يجب أن تكون . جزءًا من باكستان، ولكنها تتعلق بالخلاف حول الإقليم الـذي تقيم فيـه الجالية نفسها. وهذا الاعتبار الأخير هو الفيصل بين وضع المشكلة كمشكلة أقليات، ووضعها ذى البعد الإقليمي. ولإيضاح ذلك نشير إلى أن الدعم الإسلامي للأقلية الإسلامية في الفلبين مثلا قد يصل إلى حد المطالبة لهم بدولة على إقليمهم جنوب الفلبين، أو الحكم الذاتي في نطاق سيادة الفلبين وتحبت سلطان حكومة مانيلا، بيئمسا المساندة الإسلامية للأقلية الإسلامية في بريطانيا أو فرنسا لا يعنى المطالبة لهم بالاستقلال في إقليم داخل الأراضي البريطانية أو الفرنسية، وإنما قصاري ما يحتاجون إليه من دعم هو مساعدتهم على تأكيد هويتهم الثقافينة

الإسلامية، ومطالبة الحكومة البريطانية أو غيرها باحترام هذه الهوية وحمايتهم من الاعتداء عليها، باعتبارهم رعايا هذه الدولة.

ترجع مشكلة كشمير إلى ذلك الصراع الدامي والمذابح بين المسلمين والسيخ والهندوس، وفشل حزب المؤتمر الهندى في احتواء الصراع الديني المتأجج في شبه القارة الهندية واحترام الهوية الإسلامية لمسلمي الهند. وقد تفاعل المسلمون الهنسود مع التيارات الكبرى في العالم الإسلامي فساندوا أفكار جمال الدين الأفغاني واشتركوا في كافسة المؤتمرات الإسلامية التي أعقبت سقوط الخلافة الإسلامية في القاهرة ١٩٢٤ ومكة المكرمة ١٩٢٦ والقدس ١٩٣١. ولا شك أن معاناة المسلمين في الهند قد لقيت صدى في العالم الإسلامي الذي رحب بتقسيم شبه القارة الهندية على أساس الأغلبية الدينية في المناطق المختلفة، فنشأت في ١٩٤٧/٨/١٥ دولة باكستان الإسلامية. ولما كان التقسيم على أساس نسبة المسلمين وغيرهم في المناطق الهندية، فقد أعقب التقسيم عمليات واسعة لانتقال السكان، كما أحدث التقسيم أوضاعًا أضحت معها الأقليات الدينية ظاهرة مألوفة، فضلاً عن أن أراضي باكستان كانت تعترضها وتقطعها آلاف الأميال من الأراضي الهندية، كما تركبت جيوبًا إسلامية تحت الحكم الهندى ظلت ترنو ببصرها إلى الدولة الأم الجديدة. ومن أهم هذه الجيوب جامو وكشمير وهما ولايتان تسكنهما الأغلبية المطلقة من السلمين وتُحكم حكما مباشرا من نيودلهي خلافا لما يقرره الدستورا الهندى للولايات الهندية في الاتحتاد الهندى من سلطات واسعة في الإدارة وغيرها. وكان طبيعيًّا أن تتشكل حركات إسلامية قوية تطالب إما باستقلال كشمير أو بحكم ذاتى واضح أو الانضمام إلى باكستان. وقد حكمت مشكلة كشمير عوامل أساسية أهمها تطور العلاقات الهنديسة الباكسستانية، وعلاقات التحالف لكل من الهند وباكستان.

## أولاً: العلاقات الهندية الباكستانية:

منذ إنشاء باكستان على أساس إسلامى والصراع بين البلدين يدور حول سعى كل منهما إلى تكوين تحالفات ودعم القدرات والعمل على إضعاف الطرف الآخر. ولما كان إنشاء باكستان قد صادف اشتداد الحرب الباردة الأولى، فقد اتجهت الهند – على خلاف المتوقع – إلى الاتحاد السوفيتى بعد أن وجدت صعوبات كبيرة في التحالف مع الغرب أو إضعاف التحالف الغربي الباكستاني، أما باكستان فقد تحالفت مع الغرب في وقت كانت الأحلاف الإقليمية من أهم أدوات الحرب الباردة، وأحد أهم وسائل الغرب لمنع انتشار الشيوعية. وكان الغرب على ثقة من مناعة الهند ضد الشيوعية بسبب تقاليدها الديمقراطية الموروثة عن بريطانيا، كما كان مطمئنا إلى صلابة باكستان بسيب قيامها على الإسلام المناهض بطبيعته للشيوعية المنكرة لكل الأديان.

وهكذا مالت باكستان إلى العالم الإسلامي والغرب، كما عملت الهند على كسب صداقة الاتحاد السوفيتي، ثم تأسيس حركة عدم الانحياز التى اتُخذتها أداة لمناوأة الغرب وباكستان معًا. ثم حدث تقارب بين الصين وباكستان على الحدود بين الصين

والهند عام ١٩٦٢. ويبدو أن هذه وغيرها من دوافع الهند إلى إضعاف باكستان كانت أسبابا كافية لمساندة الهند لحركة انشقاق باكستان الشرقية وقيام بنجلاديش عام ١٩٧١، وحيث تحالفت الهنـد بشـدة مـع الاتحاد السوفيتي لتحقيق هذا الغرض. وعندمـا تراخـت الحـرب البـاردة تغيرت الاهتمامات الأمريكية، فنشأت مشاكل وصراعات بين باكستان والولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب الباردة. ذلك أن أهمية باكستان الاستراتيجية قد انحسرت مما أدى إلى تقارب هندى أمريكي، فضلا عن أن التسلم النووي الباكستاني قد اعتبر موجها إلى إسرائيل فيما عرف بالقنبلة الإسلامية، ولذلك طفست علسي سسطح العلاقسات الأمريكيسة الباكستانية مسائل جديدة أهمها المسألة النووية، والإرهاب والديمقراطية والأصولية والمخدرات. وتجدر الإشارة إلى أن التوافق الباكستاني الأمريكي في شأن دعم مجاهدي أفغانستان ضد الاحتلال السوفيتي قد أسهم في توثيق علاقاتهما، فتوافق زوال الاحتىلال السوفيتي مع انحسار آخس موجات الحرب الباردة، ومن ثم دخول العلاقات بينهما في مرحلة ثنائية الصراع كما ذكرنا.

وقد اتسمت علاقات البلدين بالتوتر المستمر وسباق التسلح خاصة النووى بعد أن أعلن عن تصنيع الهند لقنبلة ذرية، وتصاعد التوتر ودخول البلدين في حرب واسطة النطاق عام ١٩٦٥ توسط الاتحاد السوفيتي لوقفها ولإبرام اتفاقية طشقند عام ١٩٦٦ لتسوية المنازعات المختلفة بين البلدين. وكانت مشكلة كشمير ضمن عوامل التوتر في العلاقات الثنائية، كما كانت أحد أهم عوامل هذا التوتر في نفس

الوقت، ولم تستطع الدولتان تسوية المشكلة بسبب رفض الهند قرارات الأمم المتحدة التي نظرت المشكلة منذ عام ١٩٤٩ لأن هذه القرارات تطلبت حل المشكلة على أساس منح سكان كشمير الحق في تقرير مصيرهم، وهو ما يعنى أن يختار السكان إما الاستقلال عن الهند وهم في قلب الأراضي الهندية، أو الانضمام إلى باكستان وهو مستحيل عملاً سواء لاستحالة ضم كشمير إلى باكستان، أو استحالة نقل سكان كشمير إلى الأراضي الباكستانية.

ويرنو سكان كشمير إلى مساندة باكستان وتبنى شكاوى ضد عسف السلطات الهندية، بينما تتهم الهند باكستان بإثارة الجماعات الإسلامية النشطة لمقاومة السلطات الهندية. ونظرًا لتعقد المشكلة على النحو السالف إيضاحه فقد اتفقت الهند وباكستان في اتفاقية سيملا عام ١٩٧٧ على تسوية المشكلة بجهود ثنائية خارج إطار الأمم المتحدة، وهذا هو السبب في عدم نظر الأمم المتحدة لها منذ ذلك العام لمشكلة كشمير. ولكن باكستان بدأت تطالب مرة أخرى بتسوية مشكلة كشمير على أساس حت تقرير المصير مما جدد الخلاف بين الهند وباكستان خاصة كلما وقعت أحداث ومواجهات بين مسلمي كشمير والسلطات الهندية أو بعنض متطرفي الميخ والهندوس الذين يتعمدون الإساءة لمشاعر المسلمين ودور عبادتهم.

ثانيًا: تطور الموقف الأمريكي والمتغيرات الدولية من كشمير: أيدت واشنطن مواقف باكستان في كشمير وغيرها، وفي المواجهات العسكرية مع الهند منذ ١٨٤٧ ، ١٩٦٥ ، ١٩٧١ وكلها تمست في إطار

الحرب الباردة وحلقة المحالفات التي أشرنا إليها، حيث وقفت موسكو مع الهند على الطرف الآخر. وقد عكس موقف واشنطن وتطوره تحـولات النظام الدولي فبعد مساندتها التامة لباكستان وقرارات الأمم المتحدة، تحولت واشنطن إلى مساندة الحلول السياسية والدبلوماسية، وأخـيرًا أدى التقارب الهندي الأمريكي في التسعينات - مقابل التوتر في العلاقات الأمريكيـة الباكسـتانية - إلى إعـلان واشـنطن عـدم تدخلـها فـي المشـكلة إلا بموافقة الهند. وفي ظل الموقف الأمريكي الجديد سكتت واشنطن عن انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير خاصة عام ١٩٩٥ عندما دمرت الهند مسجدًا أثريا عمره عدة قرون في كشمير وهدمت آلاف المساكن مما دفع باكستان إلى إعلان تضامنها التام مع شعب كشمير والمطالبة بتطبيق قرارات الأمم المتحدة حول تقرير المصير. وقد لاحظ بعض الدارسين أن واشنطن التي تحرص على توازن القوى بين الهند وباكستان تحرص أيضًا على تخفيف التقارب الصيني الباكستاني ودفع الهند وباكستان لدعم سياستها ضد الصين، ولذلك ذبل اهتمامها بقضيـة كشمير إزاء أولوياتـها الجديدة، وهو ما يتعارض مع مصالح باكستان، وينسجم مع تركيز الدبلوماسية الهندية على حصر المشكلة بين الهند وباكستان دون تدخل

### ثالثًا: الموقف الإسلامي من كشمير:

يجب أن نميز بين الموقف الشعبى، والموقف الرسمى، وموقف منظمة المؤتمر الإسلامى من مشكلة كشمير. فالشعوب الإسلامية تتعاطف تعاطفًا ظاهرًا مع سكان كشمير السلمين كما تتفهم حركات الكفاح ضد تجاوز السلطات الهندية وتشعر بالأسى لما يصيب هذا الشعب من نكهات

لاستمرار القهر الذى يعانيه وتؤيد تدخل باكستان للدفاع عن جـزء من شعبها المسلم. أما الموقف الرسمي الإسلامي فإنه يوفق بين حساسيات علاقاته مع الهند وتضامنه مع شعب كشمير. وأما موقف منظمة المؤتمر الإسلامي والذي يعكس إلى حد ما المواقف الرسمية الإسلامية فقد مر بمرحلتين: المرحلة الأولى منهذ قيام المنظمة وحتى منتصف الثمانينات احترمت منظمة المؤتمر الإسلامي الاتفناق الهندى الباكستان حول طرق تسوية المشكلة الكاشميرية والتي كانت تدور حول ما تقرر في سميلا عام ١٩٧٢ حيث اتفقت الدولتان على تسوية المشكلة بالطرق السياسية الثنائية بعيدًا عن المحافل الدولية. وكان هذا الاتفاق تعديـلا في موقف الأمم المتحدة التي قررت منذ عام ١٩٤٨ ضرورة منح سكان كشمير الحيق في تقريـر المصير عن طريـق الاستفتاء. وكـان سبب هـذا الموقف ليس التعاطف مع الشعب المسلم في كشمير، وإنما لأن الجمعيـة العامـة كـانت تخضم للسيطرة الأمريكية، وكانت باكستان جـزءًا من بنيـة التحالفـات الغربية وسلسلة الأحلاف العسكرية التي انتظمت معظم دول المنطقة من جنوب شرق آسيا حتى الشرق الأوسيط والعالم العربي. وربما كان هذا الوضع الباكستاني هو الذي أدى إلى تناقض مواقف بعض الدول الإسلامية بسبب تحالفها مع الهند غيير الموجه إلى باكستان وحرصها على عدم إغضاب الهند عن طريق مساندة شعب كشمير والنموذج الواضح لذلك هو موقف مصر.

أما المرحلة الثانية في موقف منظمة المؤتمر الإسلامي من مشكلة كشمير والتي بدأت منذ منتصف الثمانينات فتتلخص في تغير التحالفات الإقليمية وتيارات التحالفات العالمية والتي أدت إلى إصرار باكستان على التخلى عن اتفاق سيملا الموقع عام ١٩٧٧ والدخول في سباق التسلح النووى مع الهند رغم التحفظات الأمريكية بسبب إسرائيل، وكانت أحد نتائج هذا التوجه الباكستاني هو إدراج قضية كشمير على جدول أعمال المؤتمرات الإسلامية، ونلاحظ في هذا الصدد أن منظمة المؤتمر الإسلامي لم تشأ أن تدخل طرفًا في القضية إلا منذ سنوات قليلة في بداية التسعينات حيث درجت المنظمة الإسلامية على نظر المشكلة والإعلان عن مساندتها لكفاح شعب كشمير. ويبدو أن باكستان لا تمانع في تسوية المشكلة بالمفاوضات المباشرة مع الهند، وكشفت عن هذه النية فيما تضمه بيان لاهور الصادر يوم ١٩٩٩/٢/٢١ عقب زيارة رئيس وزراء الهند للاهور بالقطار مفتتحا أول خط حديدي بين البلدين ومعلنا عن ضرورة الحوار بلا من المواجهة لتوقي آثار المواجهسات والتوترات الأخيرة والتي تزداد خطورتها بعد دخول البلدين في سباق التسلح النووي رسميا منذ أواخر عام ١٩٩٨.

# (الفصل (السابع

### الشكلة الأفغانية

عاشت أفغانستان الإسلامية مملكة فقيرة في أطراف العالم الإسلامي شرقًا وتتصل بدول آسيا الوسطى الإسلامية اقتصاديًا واجتماعيًّا وحدوديًّا، وهي من الدول الأشد فقرًا في العالم. وكانت أفغانستان محط أطماع روسيا وبريطانيا شأنها شأن دول آسيوية أخرى ولكن نفوذ الدولتين لم يؤثر على سير الحياة فيها. غير أن مشكلة أفغانستان بدأت بمحاولات موسكو المبكرة صوب أفغانستان خاصة منذ النصف الثاني من السبعينات حتى تمكنت موسكو من التغلغل في الإدارة والجيش وانتهى الأمر إلى احتلال القوات السوفيتية للبلاد في ديسمبر ١٩٨٠.

وقد نشأ النظام الملكى فى أفغانستان منذ ١٧٤٧ بعد خروج الغرس الذين أسسوا قبل خروجهم دولة موالية لهم فى أفغانستان برئاسة أحمد شاه لورانى ثم تسوج محمد ظاهر شاه آخر ملوك أفغانستان ملكا فى ا٩٣٣/١١/٨ وأطيح به فى ١٩٩٣/٧/١٧. وقد انتهج الملك خط أجداده فى الحياد وعدم التأثر بالدول المجاورة للمحافظة على استقلال البلاد بين المطرقة السوفيتية فى الشمال والسندان البريطانى فى الجنوب. ولم يكن دخول الملك فى محالفات عام ١٩٣٧ مع إيران والعراق وتركيا سوى محاولة لتعزيز جبهة الحياد فى الصراعات المحيطة ببلاده؛ ولكن حياد أفغانستان قد تعرض لهزات عنيفة خصوصًا بعد قيام الحرب الباردة فاتجه بها رئيس وزرائها داود محمد صوب موسكو ثم عاد رئيس الـوزراء

محمد يوسف فاتجه بها شطر الغرب، ولكن داود ابن عم الملك دبر انقلاباً ضده وألغى بعده الملكية وحاول تطوير البلاد والحصول على العون من كل الاتجاهات ولكنه لم يتمكن من العثور على مؤطئ قدم ثابت فى هذا الخضم فانتهزت موسكو الفرصة وعززت وجودها داخل الجيش الأفغانى الذى تمكن اليسار فيه من الانقلاب على داود محمد وقتله فى أبريل الاى تمكن اليسار فيه من الانقلاب على داود محمد وقتله فى أبريل المعمد وكانت تلك بداية المأساة الأفغانية حتى هذه اللحظة. وعندما احتلت موسكو أفغانستان عام ١٩٨٠ لم تكن تتخيل أن تلك نهاية الإمبراطورية السوفيتية والمسمار الأخير فى نعشها.

كان رد الفعل الداخلى للغزو السوفيتى عنيفًا. فغى الداخل قامت حركة المجاهدين الأفغان من مختلف مناطق أفغانستان بتوحيد صفوف الفصائل الثمانية الرئيسية بمقاومة الاحتلال لمدة ثمانى سنوات. وقد وجدت واشنطن فى هذا الغزو فرصة نادرة لإضعاف القوة السوفيتية خارج أراضيها لكى تنتقم من مساندة السوفييت لفيتنام وذلك فى فصل جديد عرف بفيتنام السوفيتية.

فى ضوء ما تقدم قدمت واشنطن دعمًا موصولاً للمجاهدين والدول الإسلامية المؤيدة لهم، وبلغ دعمها للمجاهدين أن أمدتهم بصواريخ استراتيجية، وكادت تعترف بهم بديلاً عن حكومة كابول. كذلك ساندت واشنطن الحملة الدولية فى الأمم المتحدة المناهضة للغزو، والتى تمثلت فى قرارات إدانة (الغزو العسكرى الأجنبى لأفغانستان) وطالبت بعدم الاعتراف بالحكومة الأفغانية المتواطئة مع الغزو، ورفضت ما حاولت موسكو تبريره بأنه احتلال بناء على دعوة الرئيس الأفغاني نجيب الله

الذى قتلته منذ اللحظات الأولى للغزو Intervention by inviatation. وتضمنت قرارات الأمم المتحدة أيضا دعم المجاهدين الأفغان وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع كابول.

أما العالم الإسلامى فقد وقف رسميا وشعبيا إلى جانب الجهاد الأفغانى، وسارعت منظمة المؤتمر الإسلامى منذ وقوع الغزو السوفيتى إلى إدانته، ووقف عضوية الحكومة الأفغانية فى المنظمة. وعندما بدأ الجهاد الأفغانى بعد عدة شهور من بدء الغزو ساندت المنظمة المجاهدين وزعمائهم عبد رب الرسول سياف وربانى وحرصت على التنسيق بينهم والتوفيق بين فصائلهم. ثم قررت المنظمة إنهاء وقف عضوية أفغانستان عام ١٩٨٨ والسماح للمجاهدين بدلاً من الحكومة الأفغانية، وساندت واشنطن هذا الاتجاه ولكنها تحفظت على السماح للمجاهدين بتشكيل حكومة في المنفى، رغم أن الرئيس الأمريكي التقى بهم في البيت الأبيض، وترك انطباعًا قويًا بأنه على وشك الاستجابة لمطالبهم السياسية والدبلوماسية.

وقد استغلت واشنطن التورط السوفيتى فى أفغانستان. ويذهب كثير من الدارسين إلى أن تورط موسكو فى أفغانستان لمدة ثمانى سنوات أدى إلى مشاكل معقدة فى تركيب الجيش السوفيتى المحارب فى أفغانستان، وإلى خسائر فادحة وعجز موسكو عن إنهاء الورطة، بل يرى هؤلاء الدارسون فى التحليل الأخير أن المغامرة الأفغانية قد أسهمت – ضمن عوامل أخرى طبعًا – فى تمزيق الاتحاد السوفيتى وانهيار قوته. ولذلك اضطرت موسكو إلى إبرام اتفاقيات جنيف ١٩٨٨ مع واشنطن والأمم

المتحدة والمجاهدين لكى يواكب الانسحاب السوفيتى ظهور بوادر انهيار الإمبراطورية السوفيتية. ولاشك أن السعى إلى إنهاء الحرب الأفغانية قد بدأ بوصول الرئيس جورباتشوف إلى الحكم عام ١٩٨٥ وهو الذى استشعر وطأة استمرار التورط السوفيتى خارج أراضيه. ولقد كان الجهاد ضد «الغزو الشيوعى الملحد» من العوامل الهامة التى دفعت عددًا من أعضاء الجماعات الإسلامية فى كثير من الدول الإسلامية إلى الانضمام للمجاهدين، مما سبب مشاكل أمنية لباكستان بعد انتهاء الاحتلال حتى الآن، كما انخرط بعضهم فى الحرب الأهلية التى أعقبت الانسحاب. ذلك أنه بعد إتمام الانسحاب تشكلت الخريطة السياسية فى أفغانستان من القوى الآتية:

حزب الجمعية الإسلامية بزعامة ربانى المتحالف مع أحمد شاه مسعود بطل الجهاد الأفغانى ضد موسكو، والحزب الإسلامى بزعامة قلب الدين حكمتيار المتحالف مع عبد الرشيد دستم الشيوعى السابق من أصل أمريكى وزعيم الميليشيات الأوزبيكية. ومعلوم أن ربانى من أصل طاجيكى، وأن الطاجيك هم وحدهم المتحدثون باللغة الفارسية فى وسط آسيا. ويشار أيضا إلى أن حركة طالبان والتى كانت تضم الفقراء المنخرطين فى المدارس الدينية من الأفغان فى باكستان كانت ضمن القوى المحاربة ضد الشيوعية الملحدة، وأنها انتظرت أن يلتئم شمل المجاهدين، وتحل حكومة وحدة وطنية محل الغزو السوفيتى دون جدوى. ولذلك يشار عادة إلى أن الصراع الباكستانى الإيرانى قد بدأ خلال حرب الجهاد حيث أيدت باكستان حركة الطالبان ضد الأقلية الطاجيكية والأوزبكية التى

تؤيدها إيران والهند وروسيا بينما وجدت الولايات المتحدة في مساندة الطالبان في البداية فرصة للضغط على رياني لقبول مشروع التسوية السياسية الذي عرضته الأمم المتحدة، ولكنها واصلت مساندتها لطالبان مع التحفظ على اتجاهاتها الإسلامية الصارمة. وقد بلغ الاعتقاد بعلاقة طالبان بالأمم المتحدة وباستخدامها أداة للضغط على حكومة كابول أن وصفت طالبان بأنها فصائل مجاهدين تابعة لمحمود المستيرى المثل الخاص للأمين العام في أفغانستان واتهموها بالحصول على ٢٥ مليون دولاراً من الأمم المتحدة.

وبانسحاب القوات السوفيتية ١٩٨٩/٨٨ كان يؤمل أن تتقدم فصائل المقاومة إلى تولى مسئولية الحكم الوطنى، ولكن أفغانستان التى عانى شعبها من وطأة الاحتلال والمقاومة وقعت فريسة مرحلة جديدة أشد وطأة وهى الحرب بين رفاق الجهاد، ثم تعقدت المشكلة بانقسام بعض الدول الإسلامية فى تأييدها لفصيل أو آخر، مما جعل أفغانستان ساحة لصراعات إسلامية على أرض أفغانية وبأيد نفس المجاهدين الذيسن جمعهم والعالم الإسلامي هدف واحد وهو إخراج السوفييت الغزاة.

وقد سيطرت أجنحة المجاهدين على الأقاليم الأفغانية حيث شكل الرئيس ربانى حكومة كابول وأسند إلى أحمد مسعود وزارة الدفاع، بينما ظل عدد من الفصائل الأخرى مسيطرة على بعض المحافظات. ثم ظهرت حركة الطاليبان التى تحدث بقية الفصائل الأخرى، وأشادت بعض الدراسات إلى أن السعودية ودول الخليج وباكستان ساندت الطاليبان بينما أيدت إيران والهند وروسيا حكومة ربانى، وانتهى الأمر إلى تقسيم

أفغانستان بين حركة الطاليبان التبى سيطرت على أكثر من ٩٠٪ من الأقاليم بما فيها كابول، بينما سيطر الجنرال رستم، والجنرال أحمد شاه مسعود على أقاليم أخرى.

وإذا كانت الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي ومعظم أعضاء المجتمع الدولي قد أجمعوا على مساندة الشعب الأفغاني المسلم خيلال جهاده ضد الغزو السوفيتي، كيل لهدف يسعى إلى تحقيقه، فإن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قد عجزوا عن إقناع أطراف الصراع الأفغاني بوقف القتال والتوصل إلى تسوية سياسية وتشكيل حكومة انتقالية تمهيدًا لإنشاء حكم ديمقراطي منتخب.

وقد لوحظ التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي فيما قام به المبعوثان الخاصان لكل من الأمينين العامين للمنظمتين بشأن أفغانستان. ورغم الجهود المبذولة في المنظمتين العالمية والإقليمية والمبادرات وخطط السلام المقدمة منهما لوقف القتال والإشراف على المهدنة ومحاولة إشراك كافة الفصائل وشرائح المجتمع الأفغاني، على النحو الذي نقدمه ببعض التفصيل فيما يلى من صفحات، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا المنهج وإصرار الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي على ضرورة التسوية السياسية التي تشارك فيها جميع القوى السياسية من البلاد، واستبعاد الحل العسكري تماماً كان في واد، وما يجرى على الأرض في واد آخر. فقد ظهرت منظمة الطاليبان Taliban منذ عام المواف عجزت فيها كافة الجهود الدولية والإسلامية عن إقناع أطراف الأزمة بحل سياسي لأكثر من عامين ١٩٩٢ – ١٩٩٤، وارتبط

ظهورها وأسهم فى فشل هذه الجهود، عندما لقيت طاليبان مساندة باكستان والسعودية وهما ضلعا الثلاثى الرئيسى الإسلامى إلى جانب إيران، فكانت المبادرات السياسية تواجه معارضة ربانى بسبب مساندة نفس الأطراف كحركة الطاليبان المناهضة خاصة وأن العلاقة بين الأمم المتحدة وربانى قد تدهورت الأمر الذى عكسه السغير محمود المستيرى المثل الخاص السابق لسكرتير عام الأمم المتحدة الذى اتهم مراراً حكومة ربانى بعرقلة خطط السلام ورفضها نقل السلطة إلى حكومة انتقالية مؤقتة.

وعلى الجانب الآخر تساهلت حكومة ربانى – أو نظمت – أعمالاً إرهابية ضد السفارة الباكستانية فى كابول، بينما أسـقطت الطالبيان طائرة روسية كانت تقل أسلحة لحكومة ربانى، واحتجزت طاقمها أسرى، ورفضت جهود الإفراج عنهم، ولكنها سهلت فرار هؤلاء الأسرى – على ما يبدو – تجنبًا لتعقيد الموقف مع الأطراف الساعية لإطلاق سراحهم.

وعلى هذا يمكن القول أن كلاً من الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامى قد أسفرت جهودهما عن إخفاق واضح، حيث جاء الحل بالقوة المسلحة التى حسمت الموقف وإن كانت لا تزال هناك جيوش للمقاومة لكل من الجنرال دستم، وأحمد شاه مسعود، وأخيرًا مساندة إيران لحكومة ربانى السابقة بإنشاء حكومة منفى فى شمال البلاد أعلن عنها فى منتصف يوليو بإنشاء حكومة منفى فى شمال البلاد أعلن عنها فى منتصف يوليو المهذه الجيوش أن تستعصى على الخضوع لسلطة الطاليبان فسوف ينتهى الأمر إما إلى التجزئة الفعلية لأفغانستان أو استمرار الصراع بين الطاليبان وغيرها من الغصائل الأفغانية

المناهضة لها، وهو ما يكلف الشعب الأفغاني أكثر مما يطيق في الصراع على السلطة بعد أن دفع الثمن راضيًا لتحرير بلاده من الغزو السوفيتي.

تبقى نقطتان، قبل إيضاح موقف المؤتمر الإسلامى والأمم المتحدة ببعض التفصيل، الأولى هى أن المشكلة الأفغانية بدأت جزءًا من صراع الحرب الباردة ثم انتهت جزءًا من صراع السلطة باسم الدين فى العالم الإسلامى، فأصبحت فى مرحلتها الثانية حربًا أهلية تغذيها تضارب المصالح والرؤى بين بعض الدول الإسلامية المتصلة مباشرة بالمشكلة.

والنقطة الثانية تتحصل فى أن الصراع الأفغانى قد تسبب فى نزوح حوالى خمسة ملايين من سكان أفغانستان أى حوالى ربع سكان البلاد تقريبا تحملت باكستان ثم إيران العبء الأكبر من هذه الهجرات، كما تسبب هذا الصراع فى إصابة أعداد كبيرة من أبناء الشعب البرىء بمختلف الإصابات والعاهات بسبب الحروب والألغام، وتدنى المستوى المعيشى والأخلاقى لطوائف الشعب الأفغانى إلى حد أن عظام الموتى كانت تباع فى المحلات التجارية لاستخدامها فى صناعة الأسنان، ومخصبات عضوية وغيرها معا يعكس محنة الشعب الاقتصادية والأخلاقية التى اضطرت الناس إلى استباحة حرمة القتلى.

## جهود منظمة المؤتمر الإسلامي في الصراع الأفغاني:

بعد انهيار حكم نجيب الله في أبريل ١٩٩٢ أبرم المجاهدون اتفاق ١٩٩٢/٤/٢٤ لتشكيل حكومة جديدة. وتشكلت بالفعل فسى ١٩٩٢/٤/٢٨ حكومة الدولة الإسلامية. وخلال الشهور التالية اندلع القتال بين الأشقاء.

وقد تعددت نداءات الأمين العام للمؤتمر الإسلامي والمؤتمرات الإسلامية وكل من السعودية وباكستان لوقف القتال والتسوية السياسية دون جدوى. ولم تصمد اتفاقية مكة المكرمة في ١٢ مارس ١٩٩٣ بين المجاهدين التي عقدت بناء على مبادرة سعودية وحضر التوقيع الملك فهد ورئيس وزراء باكستان وأمين عام المؤتمر الإسلامي. وكانت الاتفاقية قد أسندت للمؤتمر الإسلامي مسئولية مراقبة وقف إطلاق النار. وبالفعل اتخذت المنظمة الإسلامية عدة خطوات لهذا الغرض منها تعيين ممثل خاص للأمين العام لشئون أفغانستان ومندوب دائم للمنظمة في إسلام أباد، ولجنة خاصة لمتابعة أوضاعها، وإنشاء آلية لتنفيذ الاتفاق.

كما أعربت المؤتمرات الإسلامية المتعاقبة عن عزمها على الساعدة في اعمار أفغانستان، واستعادة اللاجئين من الدول المجاورة، وعهد بذلك إلى اللجنة الخاصة بأفغانستان في المنظمة، كما طلب من البنك الإسلامي تقييم عمليات الإعمار وإعادة البناء.

من ناحية أخرى فشلت محادثات السلام غير المباشرة في طهران في الفترة من ١١/٢٩ حتى ١٩٩٤/١٢/٧ بين الأطراف الأفغانية التي اشترك فيها ممثلو المؤتمر حول سبل التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار وإنشاء آلية لنقل السلطة وإقامة حكومة مؤقتة وبنية أساسية سياسية دائمة في أفغانستان.

وقد فشلت أيضا محاولات المنظمة الإسلامية فسى نسزع أسلحة الجماعات المسلحة وتكوين جيش وطنى وقوة شرطة، مثلما فشسلت محادثات غير مباشرة مماثلة في إسلام أباد مثلما فشلت محادثات طهران.

وإزاء الضغوط الدولية والإسلامية، والأهم إزاء ظهور الطاليبان ومهاجمتها كابول، اضطر الرئيس ربانى وقلب الدين حكمتيار رئيس الحزب الإسلامى إلى توقيع اتفاقية سلام في ١٩٩٦/٥/٢٤ لتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة حكمتيار، ولكن ذلك لم يمنع استمرار الاقتتال بين مختلف الفصائل المسلحة.

أما الأمم المتحدة فقد سارعت منذ بدء الحرب الأهلية إلى تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة، تغير عدة مرات، وتعقدت العلاقة بينه وبين الحكومة الأفغانية التى اتهمته بالتدخل فى شئونها، بينما اتهم هو الحكومة برفضها كل المبادرات وتمسك الأقلية الطاجيكية بالسلطة فى كابول ورفض إفساح المجال لإنشاء حكم موسع وطنى.

كذلك أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عددًا من القرارات المطالبة بوقف القتال والتوصل إلى تسوية سياسية وإعمار أفغانستان وعودة اللاجئين وتقديم العون الإنساني لضحايا العمليات الجريئة.

هكذا نرى بوضوح أن المشكلة الأفغانية فى مرحلتها الأولى إبان الاحتلال السوفيتى كانت جزءًا من الحرب الباردة التى استقطبت الدعم الأمريكى والدولى الساعى أساسًا إلى إضعاف الروس وإحراجهم. وعندما اندلعت الحرب الأهلية بعد انتهاء الحرب الباردة تحولت المشكلة من إطار الاهتمام الدولى غير التقليدى الذى ميز مرحلتها الأولى إلى درجمة

هادئة من الاهتمام ذى الطابع الإنسانى، ولكن المشكلة دخلت دائرة الصراعات الإسلامية، وهو ما لمسناه من تناقض بين المساعى المكثفة للمنظمة الإسلامية وبعض دولها التي كانت طرفًا مباشرًا في الصراع.

كما لاحظنا أن الجهود الإسلامية كانت في جانب، وعلى الجانب الآخر حسم الموقف لجوء الطاليبان إلى القوة المسلحة. ونظن أن عموم المسلمين يهمهم أن تتولى حكومة قادرة على فرض الأمن والسلام وجلب الرخاء إلى هذا البلد العريق الذي مزقه الصراع، والذي خرج منه جمال الدين الأفغاني في أخريات القرن التاسع عشر ليدعو إلى وحدة العالم الإسلامي ويقظته، بينما وطنه هو أحوج ما يكون الآن إلى إحياء دعوته وتمثّل تعاليمه.

ويبدو أن الضغوط الأمريكية والإيرانية قد أقنعت الطاليبان بالتغاوض مع المعارضة المسلمة حيث بدأت المفاوضات لأول مرة بشكل تمهيدى في الأسبوع الثاني من مارس ١٩٩٩ داخل أفغانستان.

## (الفصل (الثامن

### مشكلة الشيشان

يضم الاتحاد الروسى ١٦ جمهورية ذات حكم ذاتى وخمسة من الأقاليم ذات الحكم الذاتى وتسعة من المقاطعات ذات الحكم الذاتى. وكانت الشيشان أنجوس إحرى الجمهوريات الست عشرة ذات الحكم الذاتى فى الاتحاد الروسى.

تبلغ مساحة جمهورية الشيشان ١١٣٠٠ كم وتقع شمال شرق القوقاز، وهى منطقة حبيسة داخل الأراضى الروسية. تتمتع الشيشان بموارد طبيعية كبيرة مثل البترول والغاز الطبيعى وينتمى الشعب الشيشانى إلى الطائفة الإيبروقوقازية. والحق أن تاريخ العلاقات الروسية الشيشانية هو تاريخ الصراع بين الهيمنة الروسية والمقاومة الشيشانية. وكان الروس باستقلاله وسيادته وعدم الخضوع للروس، وهو شعب صغير العدد لا يتجاوز المليون نسمة، ويسكن الشيشان حوالي ١,٥ مليون منها حوالي ٢٠٪ من الروس.

وقد تعرض الشعب الشيشائي لكل أنواع التعسف والاضطهاد منذ منتصف القرن التأسع عشير، وتحيث الحكم الشيوعي الذي شرد هذا الشعب ووزع أبناءه في سيبيريا وفي مختلف المناطق السوفيتية لطمس هويته والقضاء على تماسكه. وقد عرفت الشيشان في العالم العربي والإسسلامي مرتين خلال فترة القرن والنصف الماضية. كانت المرة الأولى في أواسط القرن التاسع عشر عندما اشتدت ثورات الشيشان وقدر لها أن تعرف في العالم الخارجي وهي ثورات لم تتوقف منذ الغزو الروسي لأراضي الشيشان في القرون الثلاثة التالية لنمو إمارة موسكو في القرن الرابع عشر وتوسعها حتى نشأت الإمبراطورية الروسية في جهزه منها على أراضي القوقاز وجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية. وخلال هذه القرون تسامحت الكنيسة الكاثوليكية الروسية مع مسلمي الشيشان وغيرهم وسمحت لهم بممارسة شعائرهم وبناء دور العبادة والمدارس الإسلامية، ولكن بطش السياسة الروسية لكل مظاهر المقاومة الشيشانية دفعت بعدد من أبناء الشيشان إلى الهجرة إلى العالم العربي حيث تبوأ أبناء هؤلاء المهاجرين عددًا من المناصب الهامة ومثالها وزير الأوقاف الأردني الحالي وهو ينتمي إلى أصل شيشاني وغيره كثير في الشام والجزيرة واليمن.

ولعل ثورة الشيشان الكبرى بزعامة شامل فى بداية سبعينات القرن التاسع عشر وبطولات الشيشانيين ضد الروس قد لقيت صدى فى العالم العربى مما يجب توثيقه بمعرفة المؤرخين أخذًا فى الاعتبار ضعف وسائل الإعلام والمواصلات والاتصالات. ويبدو أن الأقليات الإسلامية فى البلاد التى ضمتها الإمبراطورية الروسية قد تأثرت بالصراع الروسى التركى خاصة ذلك الذى أصبح فى القرن التاسع عشر جزءًا من المسألة الشرقية واستعجال بطرسبورج (عاصمة روسيا حينذاك) وفاة تركيا رجل أوربا المريض واقتسام تركته، حيث كانت روسيا تطمع فى السيطرة على

المضايق. وهذه البطولات الشيشانية المدفوعة بالمشاعر القومية والإسلامية يتعين توثيقها كجزء من تاريخ روسيا ومن التاريخ الإسلامي أيضا.

أما المناسبة الثانية فقد وقعت عام ١٩٩٤ عندما قررت موسكو تأكيد سيطرتها على الشيشان بعد صمت على قرار الاستقلال استمر ثلاث سنوات. ولاشك أن قيام الاتحاد السوفيتي في أعقاب الثورة الشيوعية البلشفية عام ١٩١٧ ومحاولة ضم الشيشان والمناطق الإسلامية قد واجه مقاومة أشد نظرًا لأن الدولة الجديدة لا تعترف بالأديان وعمدت إلى طمس الهوية الإسلامية، كما أنها لا تعترف بالقوميات فسعت إلى البطش بالقومية الشيشانية في صمت، وتقطلب هذه الأحداث توثيقًا من المتخصصين خاصة وأنه من المعلوم أن الإمبراطورية السوفيتية قد نشأت عبر أكثر من عشر سنوات قهرت فيها وحدات إسلامية وغيرها كدول البلطيق التي ضمتها عام ١٩٣٨ وطردت موسكو السوفيتية بسبب ذلك من عصبة الأمم.

أما أحداث الشيشان التي استمرت من ١٩٩١-١٩٩٦ وهي موضوع هذا الفصل فقد سبقتها أحداث انهيار الاتحاد السوفيتي خلال ٩٠/ ١٩٩١ ثم ظهور روسيا كوريث للاتحاد السوفيتي السابق في جميع المجالات. غير أن الوراثة لم تمتد إلى الجوانب الإقليمية حيث استقلت الجمهورية المكونة للاتحاد السوفيتي، وصارت روسيا الاتحادية في وضع لا يقبل الاستمرار قانونا لأن الاتحاد نفسه كان أحد وأهم مقومات الاتحاد السوفيتية السوفيتي، حيث يسكنه أكثر من نصف سكان الإمبراطورية السوفيتية وتشكل أراضيه ثلاثة أرباع مساحة الاتحاد السوفيتي الشاسعة بثرواتها

وأهميتها الاستراتيجية الهائلة. ولذلك عرضت روسيا على الوحدات السابقة المكونة للاتحاد الروسى القديم مشروع الاتفاقية الاتحادية الجديدة التى قبلتها الوحدات الأخرى عدا جمهورية الشيشان. ولم تحرك موسكو الروسية ساكنا إزاء رفض الجنرال داداييف (ضـابط الطيران السابق فى الجيش السوفيتي وزعيم الشيشان آنذاك) الانضمام إلى الاتحاد والتمسك بالهوية الإسلامية المستقلة مستفيدة من نصوص الاتفاقية الجديدة التى تتظاهر بمنح حرية الانضمام أو الانفصال للأطراف المتعاقدة.

وقد توهم زعماء الشيشان أن المناخ الذى صاحب انهيار الاتحاد السوفيتي في الغرب ودعمه لحق تقرير المصير للشعوب المكونة للاتحاد السوفيتي يمثل مناخا مناسبا لحرية الاختيار إزاء العرض الاتحادي الروسي.

ويمكن تفسير سكوت موسكو على رفض الشيشان من ١٩٩١ - ١٩٩٤ ابعدة أسباب أولها ضعف القيادة الروسية الجديدة وضعف القاوات الروسية المزقة بعد انهيار القوة السوفيتية. وثانيها غموض موقف الغرب إزاء النزعات الاستقلالية داخل الجسد الروسي نفسه بعد أن شجع هذا النزعات داخل الجسد السوفيتي، ولم تكن موسكو متأكدة من أن الغرب سوف يقيم خطا واضحا بين تمزيق الاتحاد السوفيتي إلى وحدات كبيرة مستقلة وبين تمزيق الاتحاد الروسي خاصة بنزعات استقلالية إسلامية اعتقد الغرب أنها بتشجيع من إيران بهدف خلق بؤرة إسلامية تهدد التوازن النفسي للغرب في المنطقة.

فلما استيقنت موسكو أن الغرب يساند التجربة الديمقراطية في روسيا وتحولها نهائيًّا عن الخط الشيوعي إلى الخط الرأسمالي وضمن تبعيتها التامة للخط الغربي داخليًّا وخارجيًّا نهض الغرب لمساندة موسكو في جهتين: الأولى: الإصلاح الاقتصادي والتحول السياسي ضد النزعات القومية المتطرفة أو النزعات الأصولية الشيوعية، وهما تياران لا تنزال قوتهما ظاهرة على الخريطة السياسية والفكرية الروسية.

أما الجهة الثانية فهى المحافظة على الاتحاد الروسى بالشكل الذى تريده روسيا، ويعنى ذلك معارضة استقلال الشيشان. ولذلك قام الخط الغربى على الأسس التالية بكل وضوح. الأساس الأول اعتبار الشيشان جزءًا لا يتجزأ من الاتحاد الروسى وتجاهل مسألة عدم انضمامها أصلاً إلى اتفاقية الاتحاد الجديدة.

الأساس الثانى أن حركة الشيشان هى أحد النتائج والمضاعفات السياسية والاجتماعية للتحول من الشيوعية إلى الاقتصاد الحروهى من ثم حركة مؤقتة تنتهى باستتباب النظام الجديد وتأكد ملامحه فى روسيا. أما الأساس الثالث فهو أن التساهل مع الحركات الانفصالية سوف يفتح الباب أمام المزيد منها، مما سيؤدى إلى تمزق الاتحاد الروسى، وأنه من مصلحة الغرب أن يظل الاتحاد متماسكًا بقيادة موسكو نظرًا لما يمثله الاتحاد مساحة وسكانًا من خطورة خاصة وأنه يمتلك ٥٠٪ من القوة النووية السوفيتية السابقة.

لكل هذه الأسباب اعتبر الغرب أن حركة الشيشان حركة انفصالية تهدد الاستقلال والسيادة الإقليمية لروسيا الاتحادية وتعد تحديًا لكانة

موسكو، وتدخلاً في شئونها الداخلية، بل وحذرت واشنطن في المراحــل الأولى للصراع من مساعدة الشيشان.

ولما واجهت موسكو حركة الشيشان بكل أنواع إبادة العرق وسط مظاهر التمسك الشيشانى بهويتهم الإسلامية والقومية وثقافتهم المتميزة، أصبحت الممارسات الروسية محل انتقاد في الرأى العام الروسي والعالمي واضطر الاتحاد الأوربي والمنظمات الإنسانية وواشنطن إلى الاهتمام بضحايا الإبادة الروسية دون الالتفاف إلى صلب المشكلة السياسية.

غير أن المنظمات الإنسانية نشرت على نطاق واسع وحشية المارسات الروسية، كما صار الجيش الروسى عاجزًا عن حسم الموقف ولقى هزائم وخسائر فادحة استدعت نقد شرائح المجتمع الروسى، وأظهرت صورة بائسة لجيش الدولة العظمى الثانية السابقة فى العالم، بينما تمسك الشيشانيون بموقفهم الصلب المطالب بالاستقلال رغم الخسائر الجسيمة والإبادة الشاملة للشعب والبلاد والدمار الهائل لمقدراتها الاقتصادية. ويبدو أن شغقة واشنطن بما أصاب موسكو التى حرصت على مساندتها بكل وسيلة ودعم نظامها تحت ستار دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان فى روسيا، قد دفعت واشنطن إلى تشجيع جهود الوساطة الأوربية وتشجيع الجهود الروسية لوضع حد لهذه المأساة، وانتهى الأمر فى كل مرة يتفق الجهود الروسية لوضع حد لهذه المأساة، وانتهى الأمر فى كل مرة يتفق فيها على وقف إطلاق النار إلى انتهاك موسكو له، خاصة وأن سلوك موسكو كان واضحاً فى أنه يريد كسب الوقت لقمع الصمود الشيشانى، مع التلويح بتنازلات لواشنطن فى المجال النووى حتى تشترى سكوت مع التلويح بتنازلات لواشنطن فى المجال النووى حتى تشترى سكوت

تستحق عرض مرتكبيسها على المحاكمة الدولية بتهمة انتهاك قواعد وأعراف الحرب وإبادة العرق الشيشانى الذى استعصى على كل صنوف الإبادة لقهر إرادته وإرغامه على التسليم وسط صمت دولى هائل حتى فى الدول الإسلامية سوى بعض الاهتمامات الشعبية المتقطعة. وسوف نعالج فيما يلى ببعض التفصيل موقف روسيا وسلوكها فى الشيشان ورفضها عروض السلام وانتهاكها لكل اتفاقات وقف إطلاق النار، وموقف واشنطن والهيئات الدولية والاتحاد الأوربى، وأثر الحرب فى روسيا نفسها.

#### الموقف الروسي:

انتهجت موسكو خطًا متشددًا تجاه مسلمى الشيشان ولم تخلص النيسة لا في حل المشكلة ولا في مراعاة الحد الأدنى لحقوق الإنسان. وارتكبت في الشيشان سياسة الإبادة وإحسراق المدن واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، وقصف المناطق السكنية المدنية والمستشفيات. وقد وجسدت بعثات أوربية مقابر جماعية للمدنيين وآثار الأسلحة المحرمة.

ومن ناحية حاولت موسكو شق صفوف المقاومة الشيشانية التي ضربت أروع الأمثلة في البطولة والفداء، كما عينت حكومة موالية لها في الشيشان برياسة أحد عملائها وهنو دوكورا مضابيف السذى تعسرض للاغتيال.

#### موقف المجتمع الدولي:

خيم الصمت الرسمى على مواقف الدول الكبرى من أحداث أفغانستان رغم فضح أجهزة الإعلام الدولية وبعثات تقصى الحقائق لما يحدث من دمار وانتهاكات. بل إن صندوق النقد الدولى قد قرر منح روسيا قرضاً بعبلغ ٢,٢٥ مليار دولار في وقت اشتد فيه فتكها بالمدنيين ونقضها لاتفاقات وقف إطلاق النار. كما قام الاتحاد الأوربي رغم ذلك بتوقيع اتفاق تجارى مع موسكو. ولاشك أن سلوك الصندوق الدولى والاتحاد الأوربي يعكس إعلاءهما لهدف مساندة روسيا ونظامها بغض النظر عن العوار الأخلاقي لسياستها في الشيشان، ولذلك كان سلوك ألمانيا محل تقدير عندما أعلنت في ١٩٩٥/١/٢٣ وقف مساعداتها المالية لروسيا إذا واصلت الحرب في الشيشان ولكن الإعلان لم يثمر فيما استهدفه في بدايات الحرب.

أما موقف واشنطن فقد أكدت أكثر من مرة أن مشكلة الشيشان شأن داخلى روسى وأنها تعارض الانفصال، ولما افتضحت أجهزة الإعلام السلوك الروسى فى الشيشان حثت واشنطن موسكو على أهمية تسوية المشكلة سياسيا وأغمضت عينها تمامًا عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان. ولاشك أن الموقف الأمريكي في الشيشان المجامل لموسكو مدفوع بعصالح أمريكية فضلاً عن تنازلات روسية هامة. فلئن رفضت موسكو لاعتبارات اقتصادية طلب واشنطن وقسف التعاون النووى مع إيران، فقد وافقت موسكو على البوقع النوويسة موسكو على المواقع النوويسة

### الموقف الإسلامي:

حانزت الدول الإسلامية من تناول مشكلة الشيشان في أى إطار دولي فلم يجسر أحد على طلب إدراجها على جداول أعمال المؤتمرات

الإسلامية، وتمسكت الدول الإسلامية بأن الشيشان شان روسي داخلي وإن عملت بعض الدول الإسلامية إلى التنبيه إلى قسوة روسيا في التعامل مع مسلمي الشيشان. ولم تشعر موسكو يومًا تغيرًا أو ضغطًا من جانب الدول الإسلامية. ولكن بعض هذه الدول سمحت بالمسائدة المالية الشعبية لمحنة المسلمين في الشيشان. والمحرن أن الدول الإسلامية نقلت أوصاف الأحداث وشخوصها عن وكالات الأنباء العالمية فلم يكن مجاهدو الشيشان الأبطال سوى مجموعة من المنشقين أو المتمردين.

وقد تطور الموقف بين الشيشان وروسيا على أساس إمعان الشيشان فى تأكيد مظاهر استغلالها مثل العلم والنشيد الوطنى والعملة الخاصة وجوازات السفر الخاصة وإصرار الشيشان على إبرام اتفاقيات دولية مع روسيا وعلى استقبال الرئيس الروسى بصفته رئيسًا لدولة أجنبية. كذلك طبقت الشيشان أحكام الإعدام وفقا للشريعة الإسلامية وخاصة فى مجال الحدود مما أثار فزع الدول الأوربية وروسيا. أما موسكو فإنها تنظير بقلق إلى هذه التطورات ويؤيد الاتجاه الغالب الصامت فكرة استقلال الشيشان فى نهاية المطاف والتى أصبحت من المسلمات لدى هذا الغريق بينما يعارض هذا الرأى قسم متشدد يتزعمه الاتجاه الوطنى المتطرف. والراجم نا روسيا ليست مستعدة الآن لتكرار المواجهات العسكرية مع الشيشان. كما أن الشيشانين يتعمدون تأكيد استقلالهم يومًا بعد يوم، وخاصة عندما أصرت الشيشان على أن يقوم الرئيس الروسى بزيارتها فى يناير ١٩٩٨ أصرت الشيشان على أن يقوم الرئيس الروسى بزيارتها فى يناير ١٩٩٨ أوسنه رئيس دولة أجنبية مما أدى إلى إلغاء فكرة الزيارة. أما الموقف المجتمع الدولى فلا يزال يرى أنها مشكلة داخلية ولذلك

لن يعترف باستقلال الشيشان إذا أعلن وهو ما يهدد به قادة الشيشان، إلا إذا اعترفت موسكو به أولاً.

ونحن نرى ضرورة التعاطف مع المارسات الدينية والحريات العامة لشعب الشيشان وتأكيد انتمائه للعالم الإسلامي مع المحافظة على التوازنات السياسية في العلاقات مع موسكو.

وعلى أية حال فإن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تعانيها روسيا حاليا قد جعلت من مسألة الشيشان قضية هادئة لا تدعو إلى القلق وهى تحت هذه الظروف تمارس مظاهر الاستقلال الداخلى مادامت روسيا غير قادرة على وضعها فعليا تحت سيادتها، بل إن هناك اتجاها قد يتزايد إذا استقرت الأوضاع نسبيا في روسيا يطالب بالتحقيق في الفظائع التي ارتكبت في الشيشان. وتشير التقارير إلى دور الصهيونية في تقويض روسيا، ولذلك فمن المصلحة أن يساند العالم العربي والإسلامي روسيا على اجتياز محنتها الحالية وألا تتحالف هذه الدول مع معاول الهدم الصهيونية لروسيا.

# (الفصل (التاسع

### مشكلة كوسوفو\*

يقع إقليم كوسوفو ضمن جمهورية الصرب والجبل الأسود (يوغوسلافيا الجديدة) ويضم حاليًا حوالى ١,٨ مليون نسمة من المسلمين الألبان بنسبة ٩٠٪ من عدد السكان والباقى من الصرب. وتشير الإحصاءات إلى أنه ما بين عام ١٩٦١ و ١٩٨١ بدأ عدد السكان المسلمين يتزايد مقابل انخفاض السكان الصرب وكادت كوسوفو أن تصبح بالكامل من المسلمين بسبب اشتداد النزعة القومية الإسلامية من أهل كوسوفو وهم ألبان وعدم قدرة السلطات الصربية على وقف نزوح الصرب من الإقليم. ومعنى هذا أن السلطات الصربية التى ازدهرت بعد وفاة الرئيس تيتو عام ١٩٨٠ قد القومية الألبانية في كوسوفا حينذاك.

ومن الناحية التاريخية هزم الأتراك الصرب فى موقعة كوسوفو فى ١٣٨٩/٦/١٥ ولما هزمت تركيا أمام الصرب فى الحسرب البلقانية الثانية عام ١٩١٢ عادت كوسوفو إلى الصرب. ثم استقلت ألبانيا عام

<sup>\*</sup> تتصدر هذه المشكلة قائمة هموم العالم وقت كتابة هذه السطور أول مبارس 1999 وانعقد مؤتمر رامبوييه في ضواحي باريس برعاية بريطانية وفرنسية ودعيم أمريكي مكثف للتوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة، لكن بلجراد تصر على رفيض أي دور لحلف الأطلنطي في ضمان نتائج التسوية، كما يصر ثوار كوسوفو على أن يعقب الحكم الذاتي استفتاء على الإستقلال، وكلا الموقفين يرفضهما الغرب، وقسد فشل المؤتمر في تحقيق أي تقدم ووعد بجولة أحرى في منتصف مارس في فرنسا.

١٩١٨ فكان ذلك دافعًا لأهل كوسـُـوفو للتطلـع نحـو ألبانيـا بوصفـهم مـن أصل ألباني.

ولا شك أن الغزو العثمانى والسياسات العثمانية في المنطقة قد أدت إلى صراع غلب عليه الطابع الدينى والعرقى غيزاه تداخيل الأعراق. وفي أعقاب المظاهرات الألبانية في الإقليم عام ١٩٦٨ خشى الرئيس تيتو تفجر القومية الصربية فقر نظاما للحكم الذاتي في كوسوفو عام ١٩٧٤، ثم تجددت الاضطرابات في الإقليم عام ١٩٨١ عقب وفاة تيتو، وطالب المتظاهرون بتوزيع تركة الرئيس تيتو مصرين على إنشاء جمهورية ضمن الاتحاد اليوغوسلافي. وظل هذا هو مطلب سكان كوسوفو، وهو تحولهم من مستوى الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي التابع للحكومة المركزية إلى مستوى الجمهورية في إطار الاتحاد حتى تولى سلوبودان ميلوسوفيتش مستوى الجمهورية الصرب عام ١٩٨٧ فعمل على وقف هجرة الصرب من كوسوفو واتخذ سياسة قمعية ضد سكان الإقليم المسلمين عانى منها الآلاف من سجن وتعذيب وتشريد.

وكان رد الفعل المبدئي لسكان كوسوفو عام ١٩٩٢/٩١ هو ظهور الزعيم السياسي إبراهيم روجوفا الذي دعا إلى المقاومة السلمية وإنشاء مجتمع متكامل من سكان الإقليم يتمتع بخدماته الخاصة به من رئاسة وحكومة برلمان ومدارس وجامعات وغيرها ثم أعلنت حركة روجوفا «تجمع كوسوفا الديمقراطي» استقلال الإقليم وأيد الاستفتاء العام في سبتمبر ١٩٩١ هذه الخطوة الذي شارك فيه ٩٨٪ من ألبان كوسوفو وصوت لصالح الاستقلال سكان الإقليم جميعًا تقريبًا عدا ألصرب منهم، وانتخب روجوفا رئيسا

للجمهورية الجديدة. ولكن الجمهورية الجديدة لم يعترف بها سوى ألبانيا التى فتحت فى تيرانا بعثة دبلوماسية لها، تعاما كما حدث عندما أعلن مسلمو قبرص استقلالهم من طرف واحد فى أواسط الثمانينات ولم يعترف بهم حتى اليوم سوى تركيا مع فارق واحد، هو أن مجلس الأمن رفض الاعتراف باستقلال قبرص الشمالية التركية وأصر على استقلال جزيرة قبرص ووحدة أراضيها وتمسك بموقف المجتمع الدولى الطالب بتحرر شمالها من الاحتلال التركى، أما فى حالة كوسوفو فلم يتدخل مجلس الأمن، لأن إعلان الاستقلال من طرف واحد تم فى وقت بدأ فيه الاتحاد اليوغوسلافى فى التفكك والانهيار مع انهيار الاتحاد السوفيتى، وذلك أمام تحدى القوميات الأخرى لسطوة الصرب فى البلاد مما تسبب فى اندلاع الصراع فى البوسنة والهرسك كما هو معلوم.

وقد رفضت عصبة كوسوفو الديمقراطية الدخول في صراع عسكرى مع بلجراد، وحاولت الاستفادة من الروح الجديدة التي أشاعها اتفاق دايتون في البوسنة عام ١٩٩٥ فوقع إبراهيم روجوفا في ١٩٩٦/٩/٢ مع ميلوسوفيتش اتفاقًا لإعادة فتح المدارس والجامعات الصربية مقابل امتناع الألبان عن المشاركة في الانتخابات اليوغوسلافية، ولكن هذا الاتفاق لم يصعد أمام اضطرابات الطلبة في بداية أكتوبر ١٩٩٧ التي قمعها البوليس الصربي بقسوة، وقد انقسم سكان كوسوفو بين مطالب بالاستقلال التام، أو الحكم الذاتي في إطار الدولة اليوغوسلافية الجديدة، كما طالب بعضهم بالانضمام إلى ألبانيا، وهذا القسم الأخير هو الذي تصدى للسياسة السلمية لإبراهيم روجوفا وتشكل جيش تحرير كوسوفو. وقد بدأ مسلسل

الواجهات المسلحة بين جيش تحرير كوسوفو والقوات الصربية منذ فبراير 199۸ وكان واضحا للمراقبين أن الصرب أصروا على احتلال الإقليم والتنكيل بسكانه وممارسة عمليات التطهير العرقى ضدهم مثلما فعل الصرب في البوسنة والهرسك.

وقد أجمع رد الفعل الدولي على ضرورة وقف تجباوزات القسوات الصربية وانسحابها من الإقليم لإتاحة الفرصة للتسوية السلمية التفاوضية بين زعماء الإقليم والزعامة الصربية، وتمسك مجلس الأمن بهذا الخط وهدد الصرب بأن يرخص لقوات حلف الناتو بضرب هذه القوات في الإقليم، ومنع الطيران الصربي من عمليات القمع ضد المدنيين من سكان الإقليم، وحتى كتابة هذه السطور (نوفمبر ١٩٩٨) لا يزال الموقف جامدا، فرغم أن المبعوث الأمريكي الخاص هوبروك الذي نفـذ اتفـأق دايتـون فـي البوسنة قد اتفق مع الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش على تسوية سلمية للمشكلة إلا أن القوات الصربية لا تزال تمارس أعمال البطش بالمدنيين المسلمين، ولا يزال حلف الأطلنطي يهدد بالتدخل واللجاجة القانونية حول مدى حق الحلف في التدخل ضد إقليم لا يزال تابعًا لدولة قائمة، وهو الاعتراض الذي تثيره روسيا الاتحادية والصين. أما الموقف الروسي فيرجع إلى العلاقة العرقية بين السلاف الروس والصرب والديانة الأرثوذكسية المشتركة، ولكن الموقف الصيني يفسر بحساسية ألصين إزاء أية ذرائع للتدخل في الشئون الداخلية للدول حتى تدفع عن نفسها الحملات المختلفة للتدخل باسم الدفاع عن حقوق الإنسان. وأيا كنان الدافع إلى معارضة التدخل العسكرى فسى كوسوفو، فبإن زعماء كومسوفو

أنفسهم غير مقتنعين بجدوى التهديد الأجوف بالقوة ولا بجدوى استخدام القوة حقا، وإنما يسعون إلى تسوية سياسية سلمية لهذه المشكلة الدامية.

أما في العالم الإسلامي، فقد أصبحت مشكلة كوسوفو صورة أخبري لمأساة البوسنة ويسؤوه أن يرى المسلمين ينكل بهم دون رد فعل جدى من جانب القوى الفاعلة في المجتمع الدولي. وقد لوحظ أن رد فعل المنظمات الإسلامية الشرعية وغير الشرعية في العالم الإسلامي قد تجاوبت مع المشكلة بما يتفق مع توجهاتها، بـل أصبحـت كوسـوفو مناسبة جديـدة تشبه الجهاد الأفغاني ضد السوفييت وتنظــر بعــض الحكومــات إلى المضاعفات الأمنية لتطور الصراع في كوسوفو من زاوية مشاركة المعارضة الإسلامية المسلحة في الصراع إلى جنانب الألبان ضد الصرب. ولم يكن صعبًا أن تدين المنظمات الإسلامية الرسمية مواقف الصـرب وهـو اسـتمرار لموقفهم في البوسنة، ولكن العالم الإسلامي الذي يدين أعمال البطش العنصرى ضد المسلمين يطالب بتسوية المشكلة سلميًّا ولا يتخذ العالم الإسلامي موقفًا إزاء مسألة انفصال الإقليم أو حكمه الذاتي أو استمراره تحت الإدارة الصربية، لأن هذه مسألة حساسة، وللعالم الإسلامي موقف واضح وهو التمسك بسيادات الدول وسلامة أراضيها ولا يحبذ الانفصال أو استقلال الأقليات الإسلامية.

للاطلاع على دراسة حديثة للمشكلة من الناحية التاريخية يمكن الرجوع إلى:

Noel Malcolm, Kosovo. A Short history, Mac Millan, London, 1998

## (الفصل (العاشر

#### الأقليات الإسلامية

الأقلية الإسلامية هي أفراد المسلمين المقيمين في بلد غير الإسلامي بصرف النظر عن عدد هذه الأقلية أو نسبتها إلى مجموع عدد سكان هذا البلد. فقد تفوقت نسبة المسلمين من سكان بلد معين نسبة أبناء الديانات الأخرى ومع ذلك لا يكون هذا البلد ــ لظروف خاصـة ــ بلدًا إسـلاميًا، ولذلك جرى العمل على أن البلد الإسلامي هو الــذى يعتبر نفسه كذلك وهو الحل الذي اعتمدته منظمة المؤتمر الإسلامي بعد أن أعياها البحث والاستقرار على معيار موضوعـي كعـدد السكان المسلمين، أو النـص فـي دستور الدولة على هويتها الدينية وغير ذلك من المعايير الموضوعية. ولذلك قبلت تركيسا عضوًا في منظمة المؤتمر الإسلامي التي لا تضم إلا دولا إسلامية على أساس أن الحكومة التركية بطلبها هذا تعتبر تركيا دولة إسلامية، وأن الشعب التركي شعب مسلم له تاريخه الطويل في الإسلام، رغم أن دستور الدولة ينص على أنها دولة علمانية. وهذا هو نفس موقـف أندونيسيا وماليزيا اللتين يطغى فيسهما عدد المسلمين وأشخاص الحكام المسلمين على ما عداهم. وكانت تلك حالة إيران قبل الثورة الإسلامية، ولا تزال تلك حالة لبنان.

أما معظم الدول الإسلامية فتنص دساتيرها على أنها دول إسلامية وللشريعة الإسلامية مكانة خاصة في حياتها التشريعية. كذلك الحال في شأن عدد من الدول الإسلامية في إفريقيا التي انضم بعضها للمؤتمر

الإسلامى لمجرد أن رئيسها كان مسلمًا ولا يشكل السلمون فيها الأغلبية المطلقة مثل سيراليون وأوغندا عيدى أمين، والجابون (الحاج عمر بونجو).

على أن فكرة الأقلية الإسلامية التى تشير إلى العدد الأقل بالنسبة إلى بقية أصحاب الديانات الأخرى، قد تتخذ معنى مختلفًا، حيث يكون المسلمون من الكثرة بحيث لا يتمتعون إلا بنفوذ سياسى يجعلهم فى مرتبة القلة غير المؤثرة ومثال ذلك أن فى إثيوبيا وموزمبين وكينيا حسوالى ٤٠٪ من السكان المسلمين دون أن يقابل ذلك أثر معادل للقوة العددية. أما الحالة النموذجية لهذا التصويت فهو ألبانيا التبى يشكل المسلمون فيها أكثر من ٩٠٪ ومع ذلك كانت دولة غير إسلامية منذ نشأتها كدولة وانفصالها عن الدولة العثمانية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى، ثم انتقلت إلى الحكم الشيوعي بعد الحرب العالمية الثانية، وليس الخيار الإسلامي مطروحًا مطلقًا لأسباب عديدة أهمها عدم موافقة أوربا على قيام دولة إسلامية على أراضى القارة، وضعف الانتماء السياسي الإسلامي المكانها بعد طول المارسات المناهضة لنموذج الحياة الإسلامية.

وكما تختلف الأقليات الإسلامية في عددها ونسبتها داخل الدولة، تختلف أيضًا ظروف تكوينها. ويمكن أن تنقسم الأقليات الإسلامية من هذه الزاوية إلى ثلاث مجموعات:

الأولى: مجموعة الأقليات الإسلامية التي تشكل جزءًا أصليًا من سكان الدولة لكنها تفترق عن بقية السكان في الدين، فأصبحت الدولة نفسها إما علمانية لا تتبنى دينًا بعينه وتلتزم بتشجيع الأديان جميعًا والحفاظ

على مشاعر معتنقيها، وإما أن يصبح دين الدولة هو دين الأكثرية من سكانها ومثال ذلك الفلبين وبورسا والصين والاتحاد السوفيتي وروسيا وغيرها.

المجموعة الثانية: هى الأقليات الإسلامية التى وفدت على البلاد مع الهجمات الاستعمارية أو انتقبالات السبكان المصاحبة للغنزوات الحربية. وأهم أمثلة ذلك المسلمون فى البلقان فى دول الخمس بجانب تركيا (اليونان ــ يوغوسلافيا بلغاريا ــ رومانيا – ألبانيا) ويتفاوت أعداد المسلمين فى هذه الدول، فهم أقلية سياسية أو أكثرية عددية فى ألبانيا بينما يعتبرون أقلية سياسية وعددية فى الدول الأربع الأخرى، ولم تغلح أكثريتهم السابقة فى تركيا فى تغيير هوية الدولة من العلمانية إلى الإسلام مرة أخرى.

وقد وفد مسلمو البلقان مع الفتوح العثمانية في القرن الخامس عشر وارتبطوا في أنهان بقية طوائف السكان بأنهم أصحاب دين مخالف وقومية مناقضة، كما أنهم – في نظر السكان – جزء من الميراث الاستعماري، وهذا هو تفسير جزئي لما يعانيه المسلمون في البوسنة، وما كان يعانيه المسلمون في بلغاريا تحت الحكم الشيوعي حين عمدت السلطات إلى تغيير هويتهم وأسمائهم وعجزت تركيا عن التصدي للسلطات البلغارية حينذاك وضم المشكلة على جدول أعمال المؤتمرات الإسلامية حتى انتهت بسقوط الحكم الشيوعي في أوائل التسعينات.

وأما المجموعة الثالثة: فتضم الأقليات التى تشكلت من أفراد نزحوا لأسباب متفاوتة عبر حقب طويلة من الزمن من أوطانهم الأصلية إلى بسلاد أخرى فشكلوا مع غيرهم الوافدين من أوطان مختلفة أقلية تتحد فى الدين

وتفترق في الأصول العرقية والاجتماعية ولكنها انصهرت بقدر ما في نمط الحياة والمجتمع في الدولة المضيفة. ومثال ذلـك المسلمون في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وكندا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا الذين دفعتهم ظروف بلادهم واستهوتهم آمالهم في بلاد المهجر، وتضاءلت روابط أبنائهم بأوطانهم الأصلية وتوثقت بدرجات متفاوتة في المهاجر. فقد تشكلت الجالية الإسلامية في بريطانيا أساسًا من شبه القارة الهندية خاصة إبان الصراع بين الهندوس والمسلمين الذي أفضي إلى التقسيم والفصل على أساس الدين، أما في فرنسا فقد تشكلت الجالية الإسلامية أساسًا من شمال إفريقيا، وفي الحالتين ارتبط نشوء الجالية الإسلامية في هاتين الدولتين لظروف استعمارها لهذه المناطق. أما الأقليات الإسلامية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا فقد نشأت بسبب تشجيع هذه الدول للهجرة إليها من الدول النامية، ومما ساعد هــذه الأقليـات علـي الشـعور بذاتها الإسلامية هو فرص العمل ومناخ التسامح والتعددية الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية الذي يسبود هنذه الدول. أما الأقليبات الإسلامية الإفريقية فقد تكونت من بعض أبناء الدول الإفريقية الذين تحولوا إلى الإسلام، أما الأغلبية الساحقة فهم أبناء المهاجرين والنازحين في هجرات فردية أو أسرية من شبه القارة الهندية وشبه الجزيرة العربية واليمن.

ولاشك أن الأقليات الإسلامية في هذه المجموعة لم تعمد إلى الهجرة من أوطانها هجرة جماعية أو دينية، وإنما هجرت أوطانها على امتداد فترات طويلة. ولذلك لا يجوز الخلط بين هذه الأساليب التي تكونت بها

الجاليات الإسلامية، والنزوح الجماعي والانتقالات القهرية لسكان إفريقيا من مكان إلى آخر داخل القارة.

ويختلف تعداد الأقليات الإسلامية في العالم ويتراوح التعداد بين ٢٠٠ ــ ٣٠٠ مليون نسمة، والسبب في هذا التفاوت الكبير هو عدم وجود تعداد يعتد به لهذه الأقليات في معظم الدول خاصة تلك التي تعمد إلى التقليل من أعداد أقلياتها الإسلامية لظروف خاصة بها.

وتنشغل كل أقلية بظروف حياتها أو بصعوبات وجودها، ولذلك لا توجد رابطة أو وعى معين بين كل الجاليات الإسلامية فى العالم. أما علاقة هذه الجاليات بالدول الإسلامية فهى تتوقف على شعور بعض الدول الإسلامية بأهمية مساندة هذه الأقليات. ومثال ذلك تقوم الهيئات الدينية فى مصر والسعودية والكويت والإمارات وليبيا بجهود واضحة لبناء المساجد والمدارس والمراكز الثقافية الإسلامية والعبرية وتقديم المنح الدراسية لأبناء هذه الجاليات لتلقى التعليم الإسلامي والعربى بمؤسساتها التعليمية.

وتحاول منظمة المؤتمر الإسلامي من خلال جهودها وإدارة الأقليات بالأمانة العامة التنسيق بين جهود الهيئات والدول الإسلامية في دعم الأقليات الإسلامية، كما تقوم المنظمة نفسها ببناء الجامعات والمراكز التعليمية الإسلامية في بعض الدول الإفريقية والأوربية والولايات المتحدة.

ومن الطبيعي أن تختلط مساعدة الدول الإسلامية للأقليسات الإسلامية بمساعدتها لأبنائها المهاجرين في الدول الأجنبيسة لربطسهم بسالوطن والمحافظة على هويتهم في مواجهة نمط الحياة السائدة في مجتمعات المهجر.

وتختلف قضايا الأقليات الإسلامية من بلد لآخر ولكنها تشترك جميعًا في ضرورة مساعدتها على توفير المناخ الثقافي والروحي الإسلامي خاصة لتنشئة أجيالهم على القيم الإسلامية ومواجهة التيارات المادية والانحرافات المختلفة ونمط الحياة الذي يعد من النظام العام في دول المهجر.

وبعد هذه القضية العامة، تتنوع قضايا هذه الأقليات. فغى فرنسا مشلا أصبحت الأقلية الإسلامية جزءًا من المجتمع الفرنسى من الناحية القانونية ولكن نظرًا لتزايد أعداد المسلمين فإن الحاجة تزداد أيضًا إلى التوفيق بين ثوابت الحياة الفرنسية ومتطلبات الحياة الإسلامية، وهذا هو السبب في نشوه رد فعل اجتماعى في أوساط اليمين الذي يكره الأجانب عمومًا ويصل عداؤه إلى حد التصفية الجسدية لبعض أبناء هذه الجاليات، كما تثار من حين لآخر قضايا الحجاب والزي الإسلامي وغيره، وكلها قضايا مرتبطة بوجود مجتمع غريب في تقاليده الاجتماعية والدينية في فرنسا. ومثال ذلك ما نجده أيضا مما تعانيه الجالية الإسلامية التركية في ألمانيا من صور التعسف والاضطهاد، وما يعانيه المسلمون في بريطانيا مما يعتبرونه عدم المساواة الرسمية في معاملة الأديان حيث تحظى المسيحية وحدها بالحماية، الأمر الذي تكشف في قضية سلمان رشدي، وحملة اليمين البريطاني ضد المسلمين وعاداتهم في الأضحية، مما دفع ولي ههد بريطانيا إلى تخفيف حدة هذه المواجسهات بتصريحات متعاطفة

مع الإسلام والمسلمين. وقد اشتد حملة الاضطهاد لكل الرموز الإسلامية في الغرب تحبت عنوان الإسلام والغرب وتوهم مجموعة من المثقفين في الغرب أن الإسلام هو العدو الجديد للغرب بعد سقوط الشيوعية، ومثال هذه الحملة مقال نشره هتنجتون أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد في مجلة الشئون الخارجية الأمريكية عام 199٤ عما أسماه صراع الحضارات حيث توهم تحالفًا بين الإسلام والوثنية في آسيا ضد الغرب.

ولاشك أن توهم العداء الإسلامى ناتج عن محاولة البعض إحياء الروح الصليبية، واستحضار العصور الوسطى وقرون الصراع الدينى بين الشرق الإسلامى والمتعصبين من مسيحى الغرب منذ القرن العاشر حتى القرن الخامس عشر، وهى الحركة التي وجدت امتدادًا لها في حركة الكشوف الجغرافية ثم الحركة الاستعمارية الواسعة. فإذا كان الامتداد الإسلامى قد استمر منذ القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر تقريبا أى طيلة سبعة قرون، فإن الغرب قد بدأ مده المسعور صوب الشرق بأكمله وليس الشرق الإسلامى وحده في موجات متتابعة من المستكشفين المغامرين وهم نواة الحركة الاستعمارية التي لم تنحسر نهائيًّا إلا بعد مضى قرنين كاملين من الزمان.

وتتباين مشاكل الأقليات الإسلامية من بلد إلى آخر فتبدأ بمواجهة العنت والاضطهاد من جانب اليمين المتطرف السياسي والديني الذي يعمد إلى إيذاء مشاعر المسلمين والاستخفاف بتقاليدهم والتصدى لبعض مظاهر احتفالاتهم، مرورًا بشعورهم بأن حرياتهم الدينية ليست مكفولة بالقدر

الكافى. أما الحريات السياسية فهى مرتبطة بطبيعة النظم السياسية التى يعيشون فى ظلها، كما أنها تدخل بشكل أوسع فى دائرة أخرى وهى مشكلة الحريات السياسية إمًّا للعمالة المهاجرة، وإمًّا للأقليات، ولكلا الموضوعين حيثياته وقواعده، بل إن عِظم مشاكل المهاجرين والأقليات قد جعل لكل منهما فرعًا مستقلا من فروع القانون الدولى العام، ولذلك لا يجوز أن نعالج مشاكل الحريات السياسية للأقليات الإسلامية بمعزل عن التيارات الدولية فى هذين الموضوعين الكبيرين.

غير أن هناك بعض الأقليات الإسلامية التى تواجه السياسات التعسفية والتمييزية من السلطات المركزية فى بلادها وهى جزء لايتجزأ من شعب الدولة التى تعيش فيها ولذلك نشأت طائفة جديدة من مشاكل الأقليات الإسلامية التى تبدأ بالمطالبة بتحسين أوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمساواة بينها وبين أبناء الشعب فى بلادها، والاهتمام بالأقاليم التى تعيش فيها إذا كانت تمثل غالبية سكان هذه الأقاليم، كما تتدرج المطالبة فى مثل هذه الأحوال بحيث تتواضع إلى حد المطالبة بالحكم الذاتى ولكنها تنشط أحيانًا عندما يستحيل عليه التوفيق بين احتياجاتها ومواقف الحكومة المركزية فتعلن رغبتها فى الاستقلال بدولة خاصة بها.

وللتمثيل على ما تقدم يكفى أن نلقى نظرة عجلى على الأقلية الإسلامية فى الهند والصين وروسيا ثم نخصص بعض التفصيل لمشكلة الأقلية الإسلامية فى الفلبين التى أصبحت قضية دولية لا يجوز أن تعالج فى سطور قليلة بحيث تكون المعالجة متناسبة مع حجم المشكلة وأهميتها.

أما الأقلية الإسلامية في الهند والتي تربو عند المسلمين على ثمانين مليونا وتنخفض عند السلطات الهندية إلى نصف هذا العدد فهي ولاشك من بقايا تقسيم شبه القارة الهندية عام ١٩٤٧ ولم يكن هناك مناص من أن تظل أقلية ضمن الأكثرية من السيخ والهندوس رغم ما تعانيه من احتكاكات وما يثيره ذلك من فتن اجتماعية ودينية تصل إلى حد ارتكاب المجازر المتبادلة وتدنيس دور العبادة والأعمال الانتقامية التى يمليها العيش المشترك والانتماء إلى ديانات متباينة ولذلك فإن حل هـذه المشكلة لا يمكن أن يتم إلا بالتفاهم مع الحكومة الهندية على برنامج يتضمن عدم التمييز بين أبناء الشعب الهندى وتأكيد احترام تقاليد كافة الأديان السماوية والوثنية والعمل على التنمية الاجتماعية والثقافية وترقية الحياة بحيث تختفي مظاهر الاحتكاك الاجتماعي. وليس معقولاً أن تطالب هـذه الأقليـة أو أن يؤيدهـا أحـد فـى العـالم الإسـلامى بإقامـة دولـة تــهفو إلى الانضمام إلى باكستان الدولة الأم في هذه الحالة كما أنه لا سبيل إلى خلق روح قومية هندية تتجاوز الأديان الآن رغم أن هذه الدعوة التى تبناها حزب المؤتِمر الهندى قــد نجحـت فـى لحظـة معينـــة بعـد أن تعـززت بالقيم الديمقراطية وبعد أن تخففت من الملايسين المسلمة عندما أنشئت باكستان.

أما الأقلية الإسلامية في الصين والتي يختلف التعداد الرسمي عن التعداد الإسلامي لها فيتراوح بين ٤٠ ومائة مليون نسمة وهو على أي حال رقم متواضع إذا قيس بالعدد الاجمالي لسكان الصين، فإن الأقلية التي نشأت كجزء من الصين منذ قرون عديدة قد اندمجت في الحياة

الصينية وعانت من قمع أصحاب الديانات في النظام الشيوعي، ويبدو أن انتقال الصين تدريجيا من النظام الشيوعي إلى نظام أكثر انفتاحًا لم يتضمن إطلاق الحريات الدينية ولذلك تظهر من حين إلى آخر خصوصًا في الفترة الأخيرة ثورات إسلامية تواجهها السلطات بالقمع المناسب، وتطالب هذه الثورات بتحسين ظروف حياة الجالية الإسلامية كما طالبت مؤخرًا بحكم ذاتي في إطار الدولة الصينية على الأقل في وضع يماثل الأقاليم الصينية الأخرى. ولا تزال هذه الأقلية تقوم بمواجهات مع السلطات الصينية، كما أنه يبدو أن عدم استعداد هذه السلطات للتفاهم مع هذه الأقلية قد دفعها إلى القيام بأعمال إرهابية واسعة حتى في العاصمة بكين. أما موقف العالم من مشاكل الأقليتين المسلمتين في الهند والصين فيمكن أن نسجل عليه الملاحظات الآتية:

۱ - بالنسبة للأقلية الإسلامية في الهند يعمد العالم الإسلامي إلى مساندتها ويعتبرها جزءًا من مشاكل العلاقات الثنائية بين الهند وباكستان ولكنها تفترق قطعًا عن مشكلة كشمير. أما العالم الخارجي وخاصة واشنطن فيعتبر أن هذه المشاكل سببها التخلف الاجتماعي والاقتصادي إلى الوفاق الاجتماعي والتسامح بين أبناء العقائد المختلفة.

٢ - وأما الأقلية الإسلامية في الصين فلم يحرك العالم الإسلامي الإسلامي الإسلامي للصين من الإسادة في قابل الأيام حتى تصبح قوة عظمى توازن قوى النظام الدولي الجديد، وبذلك تطغى هذه الرغبة على ما يأمله العالم الإسلامي من حكومة بكين من الاهتمام بمشاكل الأقلية الإسلامية، مع ملاحظة تعقيد الوضع الصيني وتعدد أديانه وأعراقه وقومياته وتفهم العالم الإسلامي

لمخاطر انهيار الصين إذا سمحت بقدر من التسامح مع الأقليات المختلفة. أما العالم الخارجي وخاصة واشنطن فإنه يعالج قضايا حقوق الإنسان بالقدر اللازم لخدمة مصالحة ولا نعتقد أن الأقلية الإسلامية في الصين تدخل في دائرة هذه المصالح ومن ثم أغفلها الساسة وأجهزة الإعلام واعتبرها ارهابًا صراحًا بل أضاف البعض ما يحدث في الصين إلى حركة الإرهاب الإسلامية العالمية التي يضعون لها الأطر والقواعد لتأصيلها.

### قضية المسلمين جنوب الفلبين:

تعتبر الأقلية الإسلامية في الفلبين ذا وضع خاص، فهي ليست أقلية وافدة وإنما جزء من الشعب الفلبيني تحول إلى الإسلام منذ حركة انتشار الإسلام في آسيا خاصة في عهد السلطان محمود الفزنوي (الدولة الفزنوية). ولما احتل الفلبين الأسبان في القرن السادس عشر ضمن حركة الاستعمار الأولى شجع الأسبان المسيحيين وأهملوا المسلمين في إطار منظورهم الذي خرجوا به من شبه جزيرة أيبريا وهو النظرة الصليبية الثنائية بين المسلمين والمسيحيين، بل إنهم أطلقوا على كل مسلم في طريقهم اسم المورز مثلما أطلقوا نفس الاسم على مسلمي شمال إفريقيا عندما كانوا يطاردون أمراء الممالك الإسلامية المنقرضة على أراضيهم. وهكذا أنشأ الأسبان تقليدًا راسخًا في علاقة صراع مستمرة بين المسيحيين والمسلمين في الفلبين ولم تتغير هذه النظرة عندما هزمت الولايات المتحدة أسبانيا عام ۱۸۹۸ وأجلتها عن الفلبين وحلت محلها. وقد ظلت سياسة الحكومة المركزية في مانيلا منذ استقلال الفلبين عام ۱۹۶۲ على تمييزها ضد جزر المانداناو جنوب الفلبين التي يسكنها المسلمون وهي أقلية تقدر

بحوالى سنة ملايين نسمة تعيش فى منطقة عامرة بالثروات الطبيعية وتحتل موقعًا استراتيجيا مرموقا. وقد أدت هذه الظروف إلى قيام حركة إسلامية معارضة لسياسات مانيلا ثم تحولت هذه الحركة السياسية إلى حركة مسلحة ودخلت فى مواجهات مع الحكومة.

وفى أوائل السبعينات نشأت منظمة المؤتمر الإسلامى وسط تزايد أسهم العالم الإسلامى والصحوة البترولية، واتجهت المنظمة إلى دعم قضايا الأقليات الإسلامية ومنها جبهة تحرير جنوب الفلبين المعروفة بجبهة مورو واضطرت حكومة مسانيلا مع اشتداد العمل الإسلامى المسلح فى الداخل وتزايد ضغوط الدول الإسلامية فى الخارج، وحاجتها إلى البترول إلى توقيع اتفاق طرابلس عام ١٩٧٦ مع زعيم الجبهة نور ميسوارى ووقع وزراء خارجية أربع دول إسلامية هم أعضاء اللجنة الرباعية على الاتفاق كشهود، وهى نفس اللجنة التى تابعت القضيسة فى المؤتمر الإسلامي. ويقضى اتفاق طرابلس بمنح حكم ذاتى للمقاطعات الإسلامية فى مينداناو.

غير أن الحكومة الفلبينية راوغت في تنفيذ الاتفاق، ورفضت تضمين الدستور الجديد الصادر عام ١٩٨٨ أحكام اتفاق طرابلس، وفضلت حكومة مانيلا قمع حركة المعارضة الإسلامية. ولما اشتدت هذه الحركة وافقت الحكومة على أن توقع اتفاقًا آخر للسلام توسطت في توقيعه منظمة المؤتمر الإسلامي عام ١٩٩٦ يركز على منح الحكم الذاتي للمناطق الإسلامية.

وقد تجددت أعمال العنف في جنوب الفلبين منذ نهايات عام ١٩٩٨ ولكن حساسية الدول الإسلامية تجاه قضية مسلمي مورو لم تكن بنفس الدرجة خاصة وأن الدول الأسيوية المهتمة بالمشكلة وفي مقدمتها أندونيسيا قيد تعرضت لصعوبات ومشاكل تهدد بالقضاء على الدولة ذاتها، ومن بين هذه الصعوبات فتنة طائفية حادة بين المسلمين والمسيحيين ظلت البلاد تحاذر منها طوال تاريخها المعاصر.

## (الفصل (الماوي عشر

#### الإسلام والإرهاب

راج فى أعقاب نهاية الحرب الباردة القول فى الغرب أن الإسلام هو المعدو الجديد بعد انهيار الشيوعية وأن خطر الإسلام يرجع فى جزء منسه إلى طبيعته الإرهابية وتعصبه ورفضه لأنماط الحياة الأخرى وتضعنه على تعاليم الجهاد ضد غير المسلمين، وما تضعنه القرآن الكريم من أحكام تحض المسلمين على معاداة اليهود والنصارى. ويستدل أصحاب هذه النظرية على صحتها بأعمال الجماعات الإسلامية التى تعرف أيضا بالجماعات الأصولية fondamentalistes integristes سواء فى الجزائر أو بالجماعات الأصولية and بأغمال بأنها أعمال إرهابية بربرية همجية ويقترن عملهم بالإسلام لأنهم يكفرون مجتمعهم ويطالبون بالعودة إلى الإسلام الأول الذى لا يعترف بما استجد، فأوغل بعضهم فاعترف فقط بالقرآن وأنكر السنة، وترخص بعضهم فاعترف بالسنة والقرآن وأسقط مصادر الشريعة الأخرى. كذلك يستدلون على علاقة الإسلام بأعمال هذه الجماعات بإعلانها أنها تعمل باسم الإسلام ويرتدى أعضاؤها الزى الإسلامي، ويعادون أنماط الحياة الغربية ويدعون إلى نصط إسلامى معين للمرأة والحياة بشكل عام.

وتبنى هذه النظرية أركانها حول الصورة غير المتسامحة والعنيفة للإسلام على تصورها للتجربة الإسلامية في إيران واتهامها بإرغام الشعب على نعط إسلامي مرسوم، وخاصة موقف إيران من سلمان رشدى وكتابه «آيات شيطانية».

أما المصدر الثالث لهذه النظرية فهو انخراط صراع المجاهدين الأفغان في صراع ضار أعمى قادتهم عن المبادئ الإسلامية وغلب المسالح السياسية على كل ماعداها. ثم يضـاف <mark>المصـدر الرابـع وهـو</mark> تـورط بعـض الإسلاميين في تفجير مركز التجارة العالمي. أما في المصدر الخامس وهـو ما لاحظه بناة هذه النظرية وغيرهم من أن الحرب الإيرانيـة العراقيـة قـد شهدت ملاحم الوحشية المتبادلة وطرفاها يرفعان لواء الإسلام ويعتبر كل خصم خصمه خارجًا عن الإسلام. وقد بلغ الأمر حدًّا مخجلاً عندما نشر الشيخ محمد على تسخيري (المسئول في الثمانينات عن الشئون الخارجية في مكتب المرشد العام على خاميني) كتابًا لشرح الآية الكريمة ﴿وَإِنْ طَائفتًان منَ المؤْمِنينَ اقتتلُوا فَأَصْلِحُوا بَينَهُمَا، فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُما عَلَى الأخّرى فقاتِلُوا الَّتِي تَبغِي حَتَّى تَغِيءَ إلى أَمْرِ الله ﴾. وخلص إلى أن العراق خارج عن دائرة الخطاب في الآية الكريمة لأنها توجب على المسلمين أن يصلحوا بين طائفتين من المؤمنين، وهو لا يعتبر العراق طائفة مؤمنة. وأخيرًا فإن مصادر تشكيل صورة الإسلام هو ما يعتبره أنصار هذه النظرية مظاهر التخلف الاجتماعي والاقتصادي وانتهاك حقوق الإنسنان بالمفهوم الغربي الذي ينكر على الإسلام قواعده في التمايز بين المرأة والرجــل فـي الميراث والشهادة وحظر زواج المسلمة من غير المسلم وحظر التبني، والحدود وغيرها مما يعتسبره أصحساب النظريسة بدائيسة ترجسع إلى عصسور تقادم بها العهد وعصور غمرتها أنوار المدنية ومصابيح التنوير. والحسق أن قسمين من الكتاب والمثقفين المسلمين قد أسهموا في تعزيز بعـض جوانب هذه النظرية عندما خلط وا بين ما يجوز وما لا يجوز خاصة بعد أن استهدف بعضهم لسخط بعض الجماعات الإسلامية.

ثم هناك مصدر آخر خارجى دفع بنظرية العداء للإسلام أو صورة السلم القبيح الإرهابى المخرب قدما، وهذا المصدر هو إسرائيل وغلاة المتطرفين من اليهود الذين اعتبروا أعمال الجماعات الإسلامية في لبنان وفلسطين (الجههاد – حرب الله وغيرهما) الموجهة ضد إسرائيل وسياساتها ضربًا صارخًا من ضروب الإرهاب. وحثوا السلطة الفلسطينية على التصدى لهذا الإرهاب إن أرادت أن يكون لها دور في التسوية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضًا أن توفر الأمن والحماية من «الإرهاب الإسلامي والعربي» للمستعمرات اليهودية في الأراضي الفلسطينية ومارساتهم ولأعمالهم ضد السكان الفلسطينيين ولأنشطتهم الاستيطانية وممارساتهم الدينية المختلفة في هذه «الأرض المقدسة».

والطريف أن تغريد المسلمين دون غيرهم وإلصاق الإرهاب بهم يأتى فى وقت التبس فيه على العالم التمييز بين الإرهاب وغيره من الأعمال المشروعة. ونتج هذا اللبس والعنف ضد غيرهم سواء من المسلمين أو غير المسلمين، فالرسالات كلها من عند عزيز حكيم. ولسنا بحاجة إلى استخدام الأسلوب الاعتذارى أو التبريرى الذى ساد بعض الكتابات الإسلامية وهى تحاول تفنيد هذه المزاعم وذلك للتأكيد على أن الإسلام هو دين السلام وأن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض كأنما قتل الناس جميعا، وأن الإسلام جعل القصاص حياة لأولى الألباب كما يعلم أنصار هذه النظرية أن القرآن والسنة زاخرتان بأحكام العلاقة المثالية بين السلم وأخيه و وأهل الكتاب، ورعاية الجار والمحتاج وغيرها، كما يفصل بين علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالآد، مع تأكيد الرابط

بينهما فلا يجوز أن يفهم أداء الشعائر على أنه منقطع الصلة بصلاح الإنسان وتحقيقه لما استخلفه الله أصلاً في الأرض، وليفهم هؤلاء أن كلنا لآدم وآدم من تراب، وأن الناس تتفاضل أمام الله بسالتقوى بالمسهوم الصحيح.

مما تقدم يتضح أنه لا يجوز أن يستدل على الإسلام بأفعال بعض المسلمين، فالإسلام حجة عليهم، وليسوا هم عنوانًا أو حجة عليه الإسلام. فالمقطوع به في جميع الديانات أنه لا حق لأحد أن ينصب نفسه فوق غيره دينًا واستقامة ثم يبيح لنفسه أن يعاقب هو نيابة عن الله من يعتبره خارجًا عن الدين كما يفهمه هو وكل ما تستند إليه النظرية الغربية مما تلاحظه من سلوكيات إنما هو مستهجن أيضًا لدى العقلاء من المسلمين، وهي على أية حال سلوكيات دافعها سياسي ولا علاقة لها بالإسلام فنسف مقر مركز التجارة العالى واستمرار الصراع في الجزائر وغيرها والصراع بين العراق وإيران سابقًا أو إقحام الدين لتبرير غزو الكويت، كل ذلك لا يقره دين ولا ترضى عنه شريعة. أما اعتراض النظرية الغربية على ما تراه انتهاكًا لحقوق الإنسان ومبدأ المساواة في الشريعة الإسلامية في قضية تعليمية لا نملك، ولا حق لهم، المساس بأحكامها.

أما قضية سلمان رشدى وأمثالها مثل تسليم نسرين الهاربة إلى السويد من بنجلاديش، فالملاحظ أن الدول الغربية التى تبيح حرية الفكسر والاعتقاد وتفسح المجال للمساس بالعقائد الدينية ويكون لمن تعسهم كتابات أو أفعال معينة أن يلجأ للقضاء إذا توفر المقتضى، وهكذا يكون نسوية أمثال هذه المشاكل ولا حاجة إلى تصعيدها، كما حدث في موقف

إيران. فهو لا شك يعكس غيره على المقدسات الإسلامية ولكن أسلوب حماية هذه المقدسات من العبث هو موضع الخلاف، والمهم تفهم المناخ العلماني الذي يسود الدول الغربية والتي لا تنظر إلى الأديان نظروحية، فهذا نظامها العام الذي يناقض النظام العام الإسلامي.

أما استهجان البعض للحدود الإسلامية ونظم التسوارث والأسرة والأحوال الشخصية، وعدم اقتناعهم بسمو التشريع الإلهى الإسلامى فى ذلك، فهو أمر ليس مجالا للخلاف بين الغرب والمسلمين ومادام الغرب لا يؤمن بمصدر التشريع الإسلامى فلا أهمية لاقناعه بحكمة التشريع، علما بأن الغرب يسلم بمعظمة التشريع اليهودى، ولا يثير شيئا ضد الإرهاب الصهيونى واليهودى والمسيحى ويوشك أن يعتبر هذا الإرهاب بطولة وعبقرية.



# فليزين

| الصفحة                    | الموضوع                           |
|---------------------------|-----------------------------------|
| V                         | مقدمة                             |
| ومفهوم القضايا الإسلامية٩ | الفصل الأول: تحولات النظام الدولي |
| 11                        | الفصل الثاني: المشكلة الكردية     |
| YV                        | الفصل الثالث: قضية القدس          |
| بىك                       | الفصل الرابع: مشكلة البوسنة والهر |
| ٦٣                        | الفصل الخامس: المشكلة القبرصية    |
| ٧١                        | الفصل السادس: مشكلة كشمير         |
| ٧٩                        | الفصل السابع: المشكلة الأفغانية   |
| 41                        | الفصل الثامن: مشكلة الشيشان       |
| • 1                       | الفصل التاسع: مشكلة كوسوفو        |
| • V                       | الفصل العاشر: الأقليات الإسلامية  |
| ابا                       | الفصل الحادى عشر: الإسلام والإره  |

## إشترك في سلسلة اقرأ تضمن وصولها إليك بانتظام

#### الإشتراك السنوى:

- داخلُ جمهورية مصر العربية ٣٦ جنيهاً
- الدول العربية واتحاد البريد العربي ٥٠ دولاراً أمريكيًّا
  - الدول الأجنبية ٥٥ دولاراً أمريكيًّا

تسدد قيمة الإشتراكات مقدماً نقداً أو بشيكات بإدارة الإشتراكات بمؤسسة الأهرام بشارع الجلاء – القاهرة.

أو بمجلة أكتوبر ١١١٩ كورنيش النيل - ماسبيرو - القاهرة.

| 1999/8974 |               | رقم الإيداع    |
|-----------|---------------|----------------|
| ISBN      | 977-02-5791-5 | الترقيم الدولى |

1/99/۵ طبع بمطابع دار المعارف ( ج . م . ع . )

بعد انهيار الانتحاد السوفيتى شاع فى الغرب تصور أن الإسلام هو العدو الجديد للغرب وأنماط الحياة الغربية، فاتجهت الهجمات عنيضة وقاتلة تشبه حروب الإبادة ضد المسلمين فى البلدان التى يسكنها أقليات إسلامية.

وهذا الكتاب يلقى الضوء - لأول مرة - على المشاكل الخطيرة وحروب الإبادة التي يلقاها المسلمون في الشيشان، وكسوفو، والبوسنة، والهرسك، والمناطق الكردية، وحتى فلسطين، وكشمير، وقبرص، وغيرها . في إيجاز وعمق ستعرف كل شئ داخل هذا العدد.



